في حصرا معلى السوول عدد المسوول المسوو وَيَكِينَهُ مُمَّرُّمُ سُولُ اللَّهِ يَ

مُخْتَصَرُ مِنْ إِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَرْخَصَا رَّصَالِرٌ سُوْلِ صَدِّ سَدِّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسِلِمِ

### ح أحمد بن عثمان المزيد، ١٤٣٨ هـ

### فهرسة مكتبة الملك فهدالوطنية أثناء النشر

المزيد، أحمد عثمان

موسوعة محمد رسول الله عليه الوقفية دلائل نبوته وسسرته وخصائصه وشمائله. / أحمد عثمان المزيد. الرياض،١٤٣٨هـ

ردمك: ٨ -٤٣٩٣ - ٢٠ -٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة) (mg) 9VA - 7·m- · Y - £m97- 9 ١ - السيرة النبوية أ - العنوان 1847/2094 دیـــوی ۲۳۹

رقصم الإيداع: ١٤٣٨ / ١٤٣٨ ردمك: ٨ - ٤٣٩٣ - ٢٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة) ٩ - ٢ - ٢ - ٢٠٠ - ٨٧٨ (ج)

المجَلدُالثّالِث

تُباعُ المُوسُوعَة بِسُغِرِالتَّكُلُّفَ قِبدَعُمٍ هُنِنَ المختصر ووالديه عظان بن أخما لمزيد وجصد بنت حكد المؤريد



هاتف: 112313018 60096 جوال: 00966 500996987

تطلب من جميع فروع مكتبة جرير

مَوْسُوعَةُ مُحُمَّدَ رَسُول للّيرِصَلَّى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلِّم دَلائِلْ نُبُوْتِهُ وَسِیْسَ فِصَائِصْهُ وَشَمَائِلِهُ وَهَدْیدِ وَخَقْوَقِهُ وَقَبْسٌ صَحَیِیْهِ

# مختصر

فخصائص السهول عليه المام

لابْن الملَفَّن أُبِيْ حَفْص عُمُرِبْ عَلِحِيّ بْن أَحْمَد

وَيَلِيهِ مُخْتَصَرُ

سَنْتُ مَا كَلِلْ الْبَيْ مِنْ مَا مِنْ الْمَامِ الْحَافِظِ الدِّرْمِدُوتِ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُلِي الْمُنْ الْمُنْ

وَيَلِتُه

محمد كرسول الله

وَالْحِقُوقِ وَالْقِيمَ وَالْأَحْلَاقِ وَعَلَاجِ مِشْكَلُاتِ العَالِم المَعَاصِر

الحتَصَرَهُ

أَنْ أَحْدُنُ ثُنَّ عُنْ أَلِكُ أَنْ أَنْ الْمُؤْثِدُنُ الْمُؤْثِدُنُ الْمُؤْثِدُنُ لِلْمُؤْثِدُنَّ

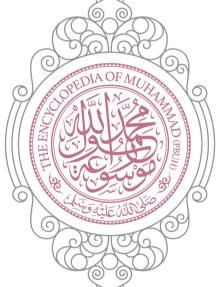





(إذا كان الواحدُ منا يشرفُ بواحدةٍ أو اثنتينِ من خصالِ الكمالِ والجلالِ فما ظنكَ بعظيمِ قدرِ محمد رسول الله على من اجتمعت فيه كلُّ هذه الخصالِ: مِن فضيلةِ النبوةِ والرسالةِ، والخلَّةِ، والمحبةِ، والاصطفاءِ، والإسراءِ، والقربِ، والشفاعةِ، والوسيلةِ والفضيلةِ، والمعراجِ، والبعثِ إلى والفضيلةِ، والمقامِ المحمودِ، والبراقِ والمعراجِ، والبعثِ إلى الأحمرِ والأسودِ، والصلاةِ بالأنبياءِ، والشهادةِ بينَ الأنبياءِ والأممِ، وسيادةِ ولدِ آدمَ، ولواءِ الحمدِ، ورحمة للعالمين، وإعطاءِ الرضى والسؤل، والكوثرِ، وإتمامِ النعمةِ، والعفوِ عما تقدَّمَ وما تأخَّر، وشرحِ الصدرِ، ووضعِ الإصرِ، ورفعِ الذكرِ، وعزَّةِ النصرِ، والتأييدِ بالملائكةِ، والتسبعِ المثاني والقرآنِ والعظيم، وصلاةِ الله تعالى والملائكةِ، والقسمِ باسمِه، وإجابةِ العظيم، وصلاةِ الله تعالى والملائكةِ، والقسمِ باسمِه، وإجابةِ دعوتِه، وتكليمِ الجماداتِ والعجمِ، ونبعِ الماءِ مِن بينِ أصابعِه، وانشقاقِ القمرِ، والنصرِ بالرعبِ، وظلِّ الغمامِ، وتسبيحِ الحصى، والعصمةِ من الناسِ، إلى ما لا يحويه محتفلُ، ولا يحيطُ بعلمِه والعصمةِ من الناسِ، إلى ما لا يحويه محتفلُ، ولا يحيطُ بعلمِه إلا مانحُه ذلك ومُفضِّلُه به، لا إله غيرُه).

[ مختصر الشفا للقاضى عياض بهذه الموسوعة، المجلد الخامس، (ص51- 52) باختصار ]



# بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بموسوعة محمد رسول الله ﷺ

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا وحبيبنا محمدٍ رسول الله ﷺ، وعلى آلِه وصحبِه، ومَن اقتفَى أثرَه وعملَ بهديه واستنَّ بسنتِه، أمَّا بعدُ:

فتمتازُ هذه الموسوعةُ -التي استغرَقَ العملُ فيها نحوًا مِن عامينِ- بجمعِها لأهمِّ علومِ السيرةِ النبويةِ الشريفةِ وفنونها في وعاءٍ واحدٍ، وانتقاءِ أفضلِ ما كتبَه أئمةُ سلفِنا الصالحِ وعلماؤهم في كل فنِّ مِن فنونها، مما لقيَ شهرةً وقبولًا لدى الأمةِ، وقد قمتُ باختصارِ هذه الكتبِ وتهذيبها، نسأل الله الإخلاص والقبول.

وكان منهجي في اختصارِ كتبِ هذه الموسوعةِ أن تكونَ على أفضلِ الطبعاتِ المعتمدةِ لكلِّ كتابٍ، مع حذفِ الضعيفِ وما دونَه، والاستطراداتِ، وما أغنى عنه غيرُه، أو كان مكرَّرًا سبقَ ذكرُه، وكذلك أسانيدُ الأحاديثِ إلا الصحابيَّ أو مَن دونَه مما يحتاجُ الكلامُ إليه، وقد حافظتُ على لفظِ المصنفِ وترتيبِه، فإن زدتُ في عنواناته شيئًا وضعتُه بين معقوفَينِ، وكذا ما كان مِن طبعةٍ أخرى غيرِ التي اعتمدتُها.

وكان هدفي مِن هذا المنهجِ تقريبَ سيرة النبي عَلَيْهُ وتيسيرَها؛ لنتعلَّمَ جميعًا علومَها وفنونَها من كتبِ علماءِ سلفِنا الصالحِ الأصيلةِ، لنحقِّقَ الاقتداءَ به عَلَيْهُ في عقيدتِه وعباداتِه ومعاملاتِه وأخلاقِه؛ فنسعدُ في الدنيا ونفوزُ بالآخرةِ.

وقد اقتصرتُ في الحاشيةِ على التخريجِ الموجزِ للأحاديثِ النبويةِ الشريفةِ والآثارِ، وبيانِ غريبِ ألفاظها.

<sup>(\*)</sup> هذا تعريف موجز بالموسوعة، وقد تقدُّم التعريف بها مفصَّلًا في صدر المجلد الأول.

وقد جاءَ هذا الإصدارُ الأوَّلُ مِن «موسوعة محمد رسول الله عليه » جامعًا لستةِ علوم مِن علوم السيرةِ النبويةِ الشريفةِ وفنونِها في ستةِ مجلداتٍ، عبرَ اختصارِ ثمانيةِ كتب، وهي على النحو التالي:

المجلد الأول: ١ - في علم الدلائل [كتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ت٤٣٠ هـ)] المجلد الثانى: ٢- في علم السيرة النبوية [كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام (ت ۲۱۸هـ)]

المجلد الثالث: ٣- في علم الخصائص [كتاب «غاية السُّول في خصائص الرسول» لابن الملقن(ت٤٠٨هـ)]

- ٤- في علم الشمائل، وفيه ثلاثة كتب، هي:
- [كتاب «شمائل النبي عَلِينية » للترمذي (ت٢٧٩هـ)]
- [كتاب «محمد رسول الله علي والحقوق والقيم والأخلاق وعلاج مشكلات العالم المعاصر»، لـ أ.د. أحمد بن عثمان المزيد]
- المجلد الرابع: [كتاب «زاد المعاد في هدى خير العباد» لابن قيم الجوزية (ت ٥١هـ)]
- المجلد الخامس: ٥- في علم حقوق النبي عليه: [كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض (ت٤٤٥هـ)]
- المجلد السادس: ٦- في علم الحديث النبوي الشريف: [كتاب «رياض الصالحين» للنووي (ت٦٧٦هـ)]

### في علم الخصائص النبوية

### تعريفه:

ما اختُصَّ به النبيُّ عَلِيْ دونَ غيرِه. وقد تنوَّعت تقسيماتُ العلماءِ للخصائصِ النبويةِ: فقد قَسَّمَها ابنُ الملقن إلى أربعةِ أقسام (١):

- ١ الواجبات: كمشاورة ذوي الأحلام في الأمورِ.
- - ٣- المباحات: كالوصالِ في الصوم.
- ٤- الفضائل: كتحريم أزواجِه اللاتي تُوفّي عنهن على غيرِه أبدًا.

### أهميته:

يعتبر «علم الخصائص» فرعًا أصيلًا من علوم السيرة النبوية المطهرة، وعلى الرغم مِن كونِ خصائصه على مبثوثةً في الكتبِ الحديثية والفقهية، إلا أن هذا العلم يجمعُ لك ما تفرَّق في بطونِ الكتبِ مِن خصائصِه على العلم على العلم المعارضة المعارضة العلم المعارضة المع

<sup>(</sup>١) انظر (ص١٧).

### ثمراته:

مِن ثمراتِ معرفةِ هذا العلم: معرفةُ المنزلةِ الشريفةِ للنبيِّ عَلَيْهُ، وما اختصَّه الله به مِن خصائصَ وفضائلَ عن أمتِه، وعن باقي الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ، والعلمُ بها اختُصَّ به النبيُّ عَلَيْهُ من أحكام؛ ككونه لا يُورثُ عَلَيْهُ وغير ذلك، ومَن ثَم عدمُ التأسِّي به عَلَيْهُ في هذه الأحكام.

ومِن الثمراتِ أيضًا: التعرفُ على الصحيح من خصائصِه عَلَيْهُ عتى نحذرَ الغلوَّ في نبينا محمدٍ عَلَيْهُ أو الجفاءَ عنه، وطريقُ ذلك التزامُ الشرع دونَ إفراطٍ أو تفريطٍ، فلا يجوزُ إثباتُ خصائصَ للرسولِ عَلَيْهُ بالأقيسةِ التي تُناطُ بها الأحكامُ العامةُ في الناسِ، ولكن الوجهُ ما جاءَ به الشرعُ من غيرِ ابتغاءِ مزيدٍ عليه (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (١٢/ ١١).

### ترجمة ابن الملقن (٤٠٨هـ) رَحمَهُ ٱللَّهُ

#### اسمه ونسبه:

هو عمرُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الله، السراجُ أبو حفصِ بنِ أبي الحسنِ، الأنصاريُّ، الأندلسيُّ، المصريُّ، الشافعيُّ، ويُعرف بابن الملقن.

### تاريخ مولده:

وُلِدَ ابنُ الملقن في ربيع الأول سنة (٧٢٣هـ) بالقاهرة.

### نشأته وطلبه للعلم:

نشَأَ ابنُ الملقن في كفالةِ زوج أمِّه ووصيِّه بعدَ وفاةِ أبيه؛ إذ كان أبوه أندلسيًّا، فتحوَّلَ مِن الأندلسِ إلى التكرورِ<sup>(۱)</sup>، ثم قدِمَ القاهرةَ فاستوطنَها حتى وفاتِه، وكان قد أَوْصَى بمؤلِفنا ابنِ الملقن إلى عيسى المغربيِّ ملقنِ القرآنِ بالجامع الطولونيِّ.

فحفظ ابنُ الملقن القرآنَ والعمدة، وتفقَّه بالتقيِّ السبكي والجهالِ الإسنائي والكهالِ النشائي والعزِّ بن جماعة، وأخَذَ في العربيةِ عن أبي حيَّان والجهالِ بن هشام والشمسِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمن بن الصائغ، وفي القراءاتِ عن البرهانِ الرشيدي.

قال البرهان الحلبي: اشتغَلَ في كلِّ فنِّ حتى قرَأَ في كلِّ مذهبٍ كتابًا وأُذِنَ له بالإفتاءِ فيه.

<sup>(</sup>١) التكرور: قبيلة من السودان يسكنون أقصى جنوب المغرب، انظر: معجم البلدان (٢/ ٣٨).

اشتهَرَتْ تصانيفُ ابنِ الملقن في الآفاقِ، وكان يقولُ: إنها بلغَتْ (٣٠٠) تصنيفًا، وشغَلَ الناس فيها وفي غيرِها قديمًا، وحدَّث بالكثيرِ منها وبغيرِها مِن مروياتِه.

قال البرهان الحلبي: كان فريدَ وقتِه في التصنيف، وعبارتُه فيها جليةٌ جيدةٌ، وكذا خلقُهُ، مع التواضع والإحسانِ، لازَمْتُه مدةً طويلةً.

### وفاته:

احترقَتْ كتبُ ابنِ الملقن مع أكثرِ مسوداتِه في أواخرِ عمرِه، ففقَدَ أكثرَها، وتغيَّرَ حالُه بعدَها، فحجَبَه ولدُه إلى أن مات في ليلةِ الجمعةِ ١٦ ربيع الأول سنة (٤٠٨هـ) فرحمه الله تعالى (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الضوء اللامع للسخاوي (٦/ ١٠٠ - ١٠٥ باختصار وتصرف يسير).

# التعريف بكتاب غاية السُّول في خصائص الرسول لابن الملقن (٤٠٨هـ)

### أهميته:

تبرزُ قيمةُ كتابِ «غاية السُّول» مِن مكانةِ مؤلفِه في إجادةِ التصنيفِ، وإمامتِه، وكثرةِ مواردِه التي استقى منها مادة الكتابِ، والتزام مؤلِّفه في مطلع كتابِه أنه لا تثبتُ خصوصيةٌ إلا بدليلِ صحيح، وتحرِّيه الصوابَ كثيرًا في وضع المسائل، وتجنبِ الأخبارِ الواهيةِ، بل عند ذكرِه لبعضِها فإنه ينبِّه على بطلانها وعدم صحتِها، وقد عالَجَ ذلك كلَّه في عبارةٍ سهلةٍ، وأسلوبٍ واضح يسيرٍ.

### تقسیمه :

افتَتَحَ المصنفُ كتابَه بذكرِ أولِ مَن ألَّف في هذا الفنِّ، ثم ذكرَ الخلافَ في جوازِ الكلام على الخصائص، وقد قسَّمَ خصائصَ النبيِّ ﷺ إلى أربعةِ أنواعٍ: واجباتٍ، ومحرماتٍ، ومباحاتٍ، وفضائلَ.

وتحت كلِّ قسم يُورِدُ مسائلَ، تُعبِّرُ كلُّ مسألةٍ - غالبًا - عن خصيصةٍ له وقي القالورَدَ في القسم الأولِ (٢٠) مسألة، وفي الثاني (١٤) مسألة، وفي الثالثِ (٣٣) مسألة، وفي الرابع (٤٥) مسألة، وكثيرًا ما يذكرُ في ختامِ المسألةِ فروعًا وتنبيهاتٍ وفوائدَ، وله فيه مِن النظرِ الثاقبِ والترجيحاتِ دررٌ.

قلتُ: وقد حذفتُ مِن الخصائصِ ما لم يَثبُتْ بحديثٍ صحيح أو حسنٍ، وكذا المناقشاتُ واختلافاتُ المذاهبِ، والاستطرادُ في ذكرِ الوجوهِ والأدلةِ، مع الحرصِ على إتباع الخصيصةِ بدليلِها إذا ذكرَه.

### الطبعة المعتمدة في هذا المختصر:

طُبع كتابُ «غاية السُّول» سنة ١٤١٤هـ /١٩٩٣م، بدار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الله بحر الدين، وهو في الأصل رسالةُ ماجستير مقدمة للجامعةِ الإسلاميةِ بالمدينةِ المنورةِ سنة ١٤٠٠هـ، وقد اعتمد محققُه على أربع نسخ خطية، وقد اعتمدنا على هذه الطبعةِ في مختصر نا هذا.

# الله عليه عليه عليه الله عليه

دلائل نبوته وسيرته وخصائصه وشمائله وهديه وحقوقه وقبس من حديثه

# طفساا كعناصف خيف طهشا قياف بصنغه

لابن الملقن أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ( ٢٥٠٥هـ )

اختصره

أ.د. أحمد بن عثمان المزيد

أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة الملك سعود

### [مقدمة المصنف]

قال الشيخ الإمام العلامة سراج الدين أبو حفص ابن الملقن: أحمد الله على إفضاله، وأشكره على توالي آلائه، وأصلي على أشرف مخلوقاته وخاتم أنبيائه، وعلى آله وأصحابه وشرف وكرم.

وبعد: فهذا مختصرٌ نافع إن شاء الله تعالى فيها يتعلَّق بخصائصِ أشرفِ المخلوقين، وأفضلِ السابقين واللاحقين، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كلِّ وسائر الصالحين.

وقد منع جماعةٌ مِن الكلامِ فيها؛ لأنه أمرٌ انقضَى فلا معنى للكلامِ فيه، وإنها يُشرعُ الاجتهادُ في النوازلِ التي تقعُ أو تتوقعُ، واستحسنه ابنُ الصلاح أيضًا وقال: إنه قد انقضَى، وليس فيه مِن دقيقِ العلمِ ما يتعلُّق به التدربُ، ولا وجهَ لتضييع الزمانِ برجم الظنونِ فيه (۱).

وَأَمَّا الجمهورُ فإنهم جوَّزوا ذلك؛ لما فيه من العلم، قال النووي رحمه الله تعالى: والصوابُ الجزمُ به، بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدًا؛ لأنه ربها وجَدَ جاهلٌ بعضَ الخصائصِ ثابتةً في الحديثِ الصحيحِ فعَمِلَ به أخذًا بأصلِ التأسِّى؛ فوجَبَ بيانُها لتُعرفَ ولا يعمل بها (٢).

ونحن نقتدِي في هذا التصنيفِ بالجمهورِ، ونقيِّدُ ما تيسَّرَ -بحمدِ الله- فيه.

اعلم أنه ﷺ اختُصَّ: بواجباتٍ، ومحرماتٍ، ومباحاتٍ، وفضائلَ. فهذه أربعةُ أنواع:

<sup>(</sup>١) شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح ٣/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين للنووي ٧/ ١٨.

### النوع الأول: الواجبات

والحكمة في اختصاصِه بها: زيادُة الدرجات؛ لما وَرَدَ عن الله تعالى: «لن يتقرَّب إليَّ المتقرِّبون بمثلِ أداءِ ما افترضتُ عليهم» (١)، وعلم الله أنه أقومُ بها وأصبرُ عليها من غيرِه.

وهذا النوعُ ينقسمُ إلى متعلقٍ بالنكاحِ وإلى غيرِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٢).

# القسم الأول: غيرُ المتعلِّق بالنكاح

1- مشاورةُ ذوي الأحلامِ في الأمورِ: وهي واجبة عليه على الصحيحِ عندَ أصحابِنا؛ لظاهرِ قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وظاهرُ الأمر الوجوب، ووجهُ من قال باستحبابها القياسُ على غيرِه، والأمرُ للاستحبابِ الشيالةُ لقلوبِهم.

قال الماوردي: اختُلِفَ فيها يُشاوِرُ فيه، فقال قومٌ: في الحروبِ ومكايدةِ العدو خاصةً. وقال آخرون: في أمورِ الدنيا والدين تنبيهًا لهم على عِللِ الأحكامِ وطريق الاجتهاد<sup>(۱)</sup>. وقال الثعالبي: وشاورهم فيها ليس عندك فيه من الله تعالى عَهدٌ<sup>(۱)</sup>.

٢- كان يجبُ عليه عليه عليه مصابرةُ العدوِّ وإن كثرَ عددُهم، والأمَّةُ إنها يلزمُهم الثباتُ إذا لم يزد عددُ الكفارِ على الضعفِ.

٣- هل كان يجبُ عليه عليه عليه إذا رأى مُنكرًا أن ينكرَه ويغيِّره، وغيرُه إنها يلزمُهُ ذلك عند الإمكانِ؟ ووجهُهُ أن الله تعالى وعدَهُ بالعصمةِ والحفظِ فقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

وفي الصحيحين (٢) من حديثِ عائشةَ رَضَالِتُهُعَهَا قالت: «ما خُيِّرَ رسولُ الله عَلَيْهُ فَي أَمرَينِ إلا أَخَذَ أيسرَ هما ما لم يكن إثبًا، فإذا كان إثبًا كان أبعدَ الناسِ منه، وما انتقَمَ رسولُ الله عَلَيْهُ لنفسِه إلا أن تُنتهكَ حرمةُ الله فينتقمُ لله بها».

الحاوى الكبير للماوردي ٩/ ٥٦ - ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان للثعالبي ٩/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٥٦٠)، صحيح مسلم (٢٣٢٧).

3- كان يجبُ عليه قضاءُ دَين مَن مات من المسلمين مُعسرًا عندَ اتساعِ المالِ، ففي الصحيحين (٢) من حديثِ أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْ كان يُؤتى بالرجلِ المتوفَّى عليه الدينُ فيسألُ: «هل تركَ لدَينِه من قضاءٍ»، فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صلَّى عليه، وإلا قال للمسلمين: «صَلُّوا على صاحبِكم». فلما فتحَ الله عليه الفتوحَ قام فقال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفُسِهم، فمن تُوفِّي من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثَتِه».

وقيل: إنه لم يكن واجبًا عليه بل كان يفعلُه تكرمًا. وقال النووي: كان يَقضيهِ من مالِ المصالح. وقيل: مِن خاص مالِه (٣).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين للنووي ٧/ ٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٢٩٨)، صحيح مسلم (١٦١٩).

**<sup>(</sup>٣)** روضة الطالبين للنووي ٧/ ٤.

# القسم الثاني: الواجبُ المتعلقُ بالنكاح

٥- كان يجبُ عليه تَخييرُ زوجاتِه بين اختيارِ زينة الدنيا ومفارقتِه، وبين اختيارِ الآخرةِ والبقاءِ في عصمتِه، ولا يجبُ ذلك على غيره؛ قال الله تعالى:
 ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُل لِآزُوكِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدُن الْحَيَوْةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّمَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَ سَرَاعًا جَمِيلًا ﴿ إِلَى قوله: ﴿ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨-٢٩].

واختُلِفَ في سببِ نزولها على أقوالٍ: أحدها: أنهنَّ اجتمعْنَ وقلْنَ: نريدُ كها يريدُ النساءُ من الحلي والثيابِ، فطالبْنَه بذلك وليس عندَه، فتأذَّى، وإلزامُهن الصبرَ على الفقرِ يُؤذِيهنَّ، ومطالبتُهن إياه بذلك يؤذِيه، فأُمِر بإلقاءِ زمامِ الأمرِ إليهنَّ ليفعلْنَ ما يخترْنَه، ونُزِّه منصبُه العالي عن التأذِّي والإيذاءِ.

و لما خَيَّرَ ﷺ زوجاتِه كافأهُنَّ الله على حُسنِ صنيعهِنَّ بالجنةِ فقال: ﴿فَإِنَّ ٱللهُ عَلَى حُسنِ صنيعهِنَّ بالجنةِ فقال: ﴿فَإِنَّ ٱللهُ الْمَحْسِنَتِ ﴾ أي: المختاراتِ، ﴿مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٩] أي: الجنة، و(مِن) للبيانِ لا للتبعيضِ. وبأن حرَّم على رسولِه التزوُّجَ عليهن والاستبدال بهن فقال تعالى: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٢] الآية.

# النوعُ الثاني: ما اختُصَّ به عِي اللهِ من المحرماتِ

وذلك تكرمةً له، فإن أجرَ تركِ المحرَّمِ أكثرُ من أجرِ ترك المكروهِ وفعلِ المندوب؛ إذ المحرَّمُ في المنهياتِ كالواجب في المأموراتِ، وهي أيضًا قسمان:

# الأول: المحرماتُ في غيرِ النكاحِ

7- الزكاةُ: فإنها حرامٌ عليه، وشاركهُ في ذلك ذوو القُربى بسببه أيضًا، فالخاصيةُ عائدةٌ إليه؛ «فإنها أوساخُ الناسِ» كما أخرجه مسلم (١)، ومنصبُه منزَّهٌ عن ذلك، وهي أيضًا تُعطَى على سبيل الترصُّم المنبئ عن ذلِّ الآخذِ، فأُبدِلوا عنها بالغنيمةِ المأخوذةِ بطريقِ العزِّ والشرف المنبئ عن عزِّ الآخذِ وذلِّ المأخوذِ منه.

وأمَّا صدَقةُ التطوعِ ففي تحريمِها عليه وعلى آلِه أربعةُ أقوالٍ، أصحُّها: تحرمُ عليه دونهَم.

وحكى ابنُ الصلاحِ عن أمالي أبي الفرجِ السرخسيِّ أن في صرفِ الكفارةِ والنذرِ إلى الهاشمي قولَينِ، والظاهرُ جريانُهما في المطلبي أيضًا؛ لأنه في معناه.

٧- كان عَلَيْ لا يأكُلُ البصلَ والثومَ والكراثَ، وما له رائحةٌ كريهة من البقولِ: في الصحيحين من حديثِ جابرٍ أنه عَلَيْ أُتِيَ بقِدرٍ فيه خَضِراتٍ من البقولِ، فوجد لها ريحًا، فسأل فأُخبِرَ بها فيها من البقولِ، فقال: «قرِّبوها»، إلى بعضِ أصحابِه، فلها رآه كرِهَ أكلَها فقال: «كُلْ؛ فإني أناجي من لا تُناجي»(١).

وهل كان ذلك حرامًا عليه؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ كيلا يتأذَّى المَلكُ، وأشبهها: لا؛ وإنها كان ﷺ يمتَنِعُ منه ترفُّعًا.

وفي صحيح مسلم من حديثِ أبي أيوبَ: أحرامٌ هو؟ قال: «لا، ولكنّي أكرَهُ ما كرِهتَ، قال: وكان النبي عليه يُؤتى.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۰۷۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٥٥)، ومسلم (٥٦٤).

يعني: يأتيه جبريلُ بالوحي<sup>(۱)</sup>. وهذا صريحٌ في نفي التحريم وإثباتِ الكراهةِ.

أنه على كان لا يأكُلُ متّكئًا: ففي صحيح البخاريِّ من حديث أبي جُحَيفة رَضَيًا عنده: «أنا لا آكُلُ وأنا جُحَيفة رَضَيًا الله عنده: «أنا لا آكُلُ وأنا متّكئًا» (٢).

وهل كان ذلك حرامًا عليه أو مكروهًا كها في حقّ الأمة، فيه وجهان، أشبهها الثاني، وجزَمَ بالأولِ صاحبُ التلخيص؛ لما فيه من الكبرِ والعجبِ، وعلَّلَ الأولُ بأنه لم يثبتْ فيه ما يقتضى التحريمَ، واجتنابُ رسولِ الله على الشهر الله على كونه محرَّمًا عنده.

إذا تقرَّر ذلك في المرادُ بالمتكئ؟ فيه خلافٌ: قال الخطابي: المرادُ به هنا الجالسُ المعتمدُ على وطاءٍ تحتَه (٢)، وأقرَّه عليه البيهقيُّ في سننِه (٤)، وأنكرَه عليه البيهقيُّ في سننِه (١)، وأنكرَه عليه ابنُ الجوزيِّ وقال: المرادُ به المائلُ على جنب، وأما صاحب الشفاء ففسَّرَه بها قاله الخطابيُّ ثم قال: وليس هو الميلَ على شقِّ عندَ المحققين (٥)، وكذا قال ابنُ دحيةَ في كتابِه «المستوفى في أسهاء المصطفى» أن الاتكاءَ في اللغةِ هو التمكنُ في الأكلِ.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲۰۵۳).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٥٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) أعلام الحديث للخطابي ٣/ ٢٠٤٨، معالم السنن للخطابي ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٥) الشفا للقاضي عياض (ص١٣٠).

9- الخَطُّ والشِّعرُ: قال تعالى: ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ, بِيمِينِكَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨] الآية، وهما حرامانِ الآية، وقال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ ﴾ [يس: ٦٩] الآية، وهما حرامانِ عليه.

ولا يمتنِعُ تحريمُهما وإن لم يحسنْهُما، ويكون المرادُ: تحريمُ التوصُّلِ إليهما.

وما روي عنه على من الرجزِ كقولِه: هل أنت إلا أصبعٌ دَمِيتِ ... (١)، قال الأخفشُ: إنه ليس بشعرٍ. وقيل: إنه على لم يقصِدهُ، وإنها وقعَ مرجَّزًا ولا يُسمَّى شعرًا ولا قائلُه شاعرًا.

قال الحربيُّ: ولم يبلُغني أنه عَلِي أنشدَ بيتًا كاملًا على روِيّه (١).

• ١٠ كان يَحرُمُ عليه إذا لبسَ لأَمْتَهُ أن ينزِعَها حتى يلقى العدوَّ ويقاتلَ: ففي سننِ البيهقيِّ: «لا ينبغي لنبيٍّ إذا أخذَ لأمة الحربِ وأذَّنَ في الناس بالخروج إلى العدوِّ أن يرجعَ حتى يقاتلَ» (٣)، وذكرهُ البخاريُّ في صحيحِهِ في باب المشاورةِ، بغير إسنادٍ (١٠).

قال ابنُ فارس: اللأمة -مهموز-: الدرع. وجمعها: لَأُم (٥)، كتمرة وتمر.

١١ - كان يَحرُم عليه مدُّ العينِ إلى ما مُتِّعَ به الناسُ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ ﴾ [طه: ١٣١] الآية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٠٢)، ومسلم (١٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى المديني ١/٧٣٧، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثر ١/٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري قبل حديث (٧٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) مجمل اللغة لابن فارس ٣/ ٨٠٠.

الناسُ إلا ستة، منهم: عبد الله بن أبي سَرح، فاختباً عند عثمانَ رَضَالِلهُ عَنْهُ فلما دعا رسولُ الله عَلَيْهُ الناسَ إلى البيعةِ جاء به حتى أوقفَهُ على النبي عَلَيْهُ فقال: يا نبيّ الله، بايع عبدَ الله، فرفَع رأسهُ فنظرَ إليه ثلاثًا، كل ذلك يَأبى، فبايعه بعد ذلك، ثم أقبَلَ إلى أصحابِه فقال: «أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقومُ إلى هذا حين رآني كَفَفتُ عن مبايعتِه فيقتله؟!» فقالوا: يا رسول الله، ما ندري ما في نفسك؟ ألا أومَأتَ إلينا بعينِك. قال: «إنه لا يَنبغى لنبعٌ أن يكون له خائنةُ الأعينِ» (١).

واختلف في المرادِ بخائنةِ الأعينِ، كما قال ابنُ الصلاحِ في مشكله، فقيل: هي الإيماءُ بالعين، وقيل: مسارقةُ النظرِ (٢). وعبارةُ الرافعي هي: الإيماءُ إلى مباحٍ من ضربٍ أو قتلٍ على خلافِ ما يَظهرُ ويُشعِرُ به الحالُ. وإنها قيل لها: خائنةُ الأعين؛ تشبيهًا بالخيانة من حيث إنه يُخفِي خلافَ ما يُظهِر. ولا يَحرُم ذلك على غيره إلا في محظورِ (٣).

17 - اختلَفَ أصحابُنا: هل كان يحرمُ عليه أن يصلِّي على مَن عليه دَينٌ؟ على وجهينِ، والصوابُ: الجزمُ بجوازِه مع الضامنِ ثم نُسِخ التحريمُ، فكان النبيُّ يصلِّي على مَن عليه دَينٌ ولا ضامنَ له ويوفيه من عنده، والأحاديثُ الصحيحةُ مصرِّحةٌ بذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٦٨٣)، والنسائي (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للرافعي ٧/ ٤٤١.

# القسم الثاني: المحرمات المتعلقةُ بالنكاح

• ١ - إمساكُ من كرهت نكاحَه ورغِبَت عنه: واستُشهِدَ له بها رواه البخاريُّ في صحيحه من حديث عائشةَ رَضَاً اللهُ عَلَيْهُ عَنْهَا أن ابنةَ الجَونِ لما دخلت على رسولِ الله عَلَيْهُ ودنا منها فقالت: أعوذُ بالله منك، فقال: «لقد عُذتِ بعظيم؛ اِلْحقي بأهلِك» (١).

وفُهِمَ منه أنه حرمَ عليه نكاحُ كلِّ امرأة كرهت صحبتَه، وجديرٌ أن يكون الأمرُ كذلك؛ لما فيه من الإيذاءِ، ويَشهدُ لذلك إيجابُ التخيير المتقدم.

١٦ - نكاحُ الحرِّةِ الكتابيةِ حرامٌ عليه: قال الله تعالى ﴿وَأَزْوَلَجُهُۥ أُمُّهَا لُهُمْ ﴾
 [الأحزاب: ٦] الآية، وقال ﷺ: «سألتُ ربي عَزَّقَجَلَّ أَلَّا أُزْوَّجَ أحدًا مِن أمتى ولا أتزوَّجَ إلا كان معي في الجنةِ، فأعطاني» (٢).

وفي البيهقيِّ من حديثِ حذيفة أنه قال لامرأتِه: إن سرَّك أن تكوني زوجتي في الجنةِ فلا تزوَّجِين بعدي؛ فإن المرأة في الجنةِ لآخرِ أزواجِها في الدنيا؛ فلذلك حُرِّمَ على أزواج النبيِّ ﷺ أن ينكحْنَ بعدَه؛ لأنهنَّ أزواجُه في الجنةِ (٣).

١٧ - في تسرِّيه بالأمّةِ الكتابيةِ خلافٌ، لكن الأظهر هنا الحلُّ.

1۸ - اختلَفَ أصحابُنا في تحريمِ الأمّةِ المسلمةِ على وجهَينِ، أحدُهما: لا تحرمُ عليه كما في حقّ أمَّتِه، وهو عليه أوسعُ نكاحاً من أمَّتِه. وأصحُهما: يحرمُ؛ لأن جوازَه مشروطٌ بخوفِ العنتِ، وهو عليه معصومٌ، وبفقدانِ طَوْلِ الحرَّةِ، ونكاحُه عيرُ مفتقرٍ إلى المهرِ ابتداءً وانتهاءً، ولأن مَن نكحَ أمّةً كان ولدُه رقيقًا ومنصبُه منزَّهُ عن ذلك.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥٢٥٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجة الحاكم ٣/ ١٤٨ (٤٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١١١ (١٣٤٢١).

### النوع الثالث

## ما اختُصَّ به من المباحات والتخفيفات

توسعةً عليه وتنبيهًا على أنه ما خُصَّ به مِن الإباحةِ لا تُلهيه عن طاعةِ الله وإن أُلهيَ غيرُه، وهو قسمانِ أيضًا: متعلقٌ بغيرِ النكاح، ومتعلقٌ به.

واعلَمْ أن معظمَها لم يفعَلْها مع إباحتِها له، وليس المرادُ بالمباح هنا ما استوَى طرفاه، بل ما لا حرجَ في فعلِه ولا في تركِه، فإنه ﷺ واصل، وسيأتي أن الإمامَ قال: إنه قربةٌ في حقِّه (١)، وكذا صفيُّ المغنم والاستبدادُ بالخمسِ -كما سيأتي- قد يكونُ راجحَ الفعل؛ لصرفِه في أهمِّ المصالح، وقد يكونُ راجحَ التركِ؛ لفقدِ هذا المعنى؛ فإن أفعالَه وأقوالَه كلُّها راجحةٌ مُثابٌ عليها فيها نظنُّه، حتى في أكلِه وشربه؛ لأن الواحدَ منَّا يُندبُ له أن يقصدَ وجهَ الله بذلك، وهو بذلك أولى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب للجويني ٤/ ٧٢.

### القسم الأول: المباحات له في غير النكاح

١٩ - الوصالُ في الصوم أبيحَ له ﷺ: قال ﷺ -لما قيلَ له: إنك تُواصِل! -: «إني لستُ مثلكم؛ إني أُطعَم وأُسقى»، متفقٌ على صحته (١).

كذا قاله الشافعيُّ (٢) والجمهور أنه من المباحاتِ، وقال الإمام: هو قربةٌ في حقِّه (٢).

٢٠ اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل قِسمتِها من جارية أو غيرها:
 ويُسمَّى المختارُ الصفيَّ والصفيَّة، والجمعُ: الصفايا.

ومن صفاياهُ عَلَيْ: صفيةُ بنتُ حيَيِّ، اصطفاها وأعتقَها وتزوجها، كما أخرجَ البخاريُّ ومسلمٌ من حديث أنس رَضَيُلِلهُ عَنْهُ (٤)، وفي سنن أبي داود من حديث عائشةَ رَضَيُلِلهُ عَنْهُ أَنها من الصفيِّ (٥).

قال أبو عمر: وأجمعَ العلماءُ على أنه خاصٌّ به (<sup>1)</sup>. قلتُ: حكَى القرطبيُّ عن بعضِ العلماءِ أنه قال: هو للأئمةِ بعدَه (<sup>()</sup>).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم (١١٠٢).

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني (ص٨٦).

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب للجويني ٤/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٨٩٣ وأخر)، وصحيح مسلم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٩٩٤).

<sup>(</sup>٦) الاستذكار ٥/ ٨٣، التمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ٤٤.

<sup>(</sup>٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ١٣، وهو قول أبي ثور.

وذكرَ الرافعيُّ أن سيفَه ذا الفَقارِ كان من الصفِيِّ (١)، وروى أحمدُ والطبرانيُّ والترمذي وابنُ ماجه من حديث ابن عباسٍ رَخِوَالِلَهُ عَنْهُمَا أنه ﷺ تنفَّلهُ يومَ بدرٍ (٢).

وحكَى الإمامُ قبلَ كتابِ قسمِ الصدقاتِ وجهَينِ: في أن الصفيَّ كان للنبيِّ خارجًا من سهمِه، أو كان محسوبًا عليه من سهمِه (٣)..

٢١- الاستبدادُ بخُمسٍ من خُمسِ الفيء والغنيمة، وبأربعةِ أخماسِ الفيء منفردًا بذلك، وله مع خُمسِ الغنيمة سهمٌ كسهام الغانمين؛ قال تعالى: ﴿وَأَعَلَمُواْ
 أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ ... ﴾ الآية [الأنفال: ٤١].

وعن عمرِو بن عنبسة قال: قال رسول الله على: «لا يحلُّ لي من غنائِمِكم مثلُ هذا، إلا الخُمس، والخمسُ مردودٌ فيكم» رواه أبو داود والحاكمُ وهو على شرطِ البخاري<sup>(٤)</sup>.

۲۲- أن ماله لا يورَث عنه، قال على: «لا نُورَث ما تركناهُ صدقةٌ» متفق على صحته من حديث جماعةٍ (٥).

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للرافعي ٧/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۲۰۹/۶ (۲۶٤٥)، سنن ابن ماجه (۲۸۰۸)، سنن الترمذي (۱۰۶۱)، المعجم الكبير للطبراني ۳۰۳/۱۰ (۱۰۷۳۳).

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب للجويني ١١/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢٧٥٥)، المستدرك للحاكم ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٠٩٣ وأخر)، ومسلم (١٧٥٩) من حديث أبي بكر. وأخرجه البخاري (٣٠٩٤ وأخر)، ومسلم (١٧٥٨) من حديث عمر. وأخرجه البخاري (١٧٢٧ وأخر)، ومسلم (١٧٥٨) من حديث عائشة. وأخرجه البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦١) من حديث أبي هريرة.

وهذا ليس خاصًا به على من بينِ سائرِ الأنبياءِ عليهم السلام، ففي السننِ الكبرى للنسائي من حديثِ الزبيرِ وغيرِه: «إنّا معشرَ الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما تركناه فهو صدَقةٌ» (١)، نعم يمتازُ به مِن بينِ أمَّتِه.

وما الحكمةُ في كون الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام لا يورثون؟ فيه أوجهُ: أحدها: لئلا يتمنَّى قريبُهم موتَهم فيهلك بذلك.

ثانيها: لئلا ينفِرَ الناسُ عنهم، ويظنوا فيهم الرغبةَ في الدنيا وجَمْعَها لوراثِهم بهم.

ثالثها: لئلا يُفتَن بعض الذين أسلموا وتابعوهم بظنِّهم فيهم الرغبة والجمع لوراثِهم.

فها الجوابُ عن قوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ الآية [مريم: ٥-٦]، وقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ ﴾ الآية [النمل: ١٦]؟ قلت: المرادُ الوراثةُ في النبوةِ والعلمِ والدين لا في المالِ، والصوابُ الذي عليه جميعُ العلماءِ: أن جميعَ الأنبياءِ لا يورثون، ويُؤَوَّل ذلك بها سبق.

٢٣ - كان له ﷺ أن يَقضِيَ بعلمِه، وفي غيرِه خلافٌ.

٢٤- كان يقبلُ شهادة من يشهد له كها قَبِلَ شهادة خزيمة لنفسِه، وقصته في أبي داود والحاكم وصححها (٢).

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبري (٦٢٧٥)،

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣٦٠٧)، مستدرك الحاكم ٢/ ١٨، ٣/ ٣٩٦.

• ٢- له على أن يأخُذَ الطعامَ والشرابَ من مالِكِها المحتاجِ إليها إذا احتاجَ إليهما، وإن كان مالكُهُما محتاجًا، وعليه البذلُ ويَفدي مهجَتَه بمهجتِه عليه أفضل الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿ ٱلنِّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ﴾ [الأحزاب: ٦].

ومثله: لو قصدَهُ ظالم وجب على من حضرَه أن يبذُلَ نفسَه دونه على كما وقاهُ طلحةُ بنُ عبيدِ الله رَضَائِتُهُ عَنْهُ بنفسِه يومَ أُحدٍ (١).

٢٦- أنه يجبُ على أُمَّتِه أن يُجبوه أعلى درجاتِ المحبة، كما ثبت في الصحيحِ أنه يجبُ على أُمَّتِه أن يُجبوه أحلَ الحبَّ إليه من أهلِه ومالِه ووالِدِه وولَدِه والناس أجمعين» (١).

وأسبابُ المحبة: الإجلالُ، والإعظامُ، والكمالُ في الصفاتِ المعنوية، والحسنِ، والإشفاقِ، وهي كلُّها موجودةٌ في حقِّه ﷺ؛ فوجبت له المحبةُ الكاملة.

كان لا ينتَقِضُ وضوؤه بالنومِ بخلافِ غيرِه؛ لأنه كانت تنامُ عيناهُ ولا ينامُ قلبُه، كما ورد في الصحيح<sup>(٣)</sup>.

وفيه إشارةٌ على أن نومَ العينِ المجردةِ لا ينقضُ الوضوءَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥٦٩)، ومسلم (٨٣٧).

# القسم الثاني التخفيفاتُ المتعلقةُ بالنكاح

٢٨- أُبيحَ له ﷺ الجمعُ بين أكثر من أربعِ نسوةٍ وهو إجماعٌ، وقد مات ﷺ عن تسع زوجاتٍ.

والنكاحُ في حقِّه ﷺ عبادةٌ بلا شكِّ، ومن جملةِ فوائِدِه في حقِّه فائدتان عظيمتان: الأولى: نقلُ الشريعةِ التي لم يطَّلِع عليها الرجالُ.

الثانية: نقل محاسنِه الباطنةِ فإنه عَلَيْةٍ مكملُ الظاهرِ والباطنِ.

٢٩ - انعقادُ نكاحِه بلفظِ الهبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱمْلَةَ مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّيقُ أَن يَسْتَنكِمُهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

وعلى هذا لا يجبُّ المهرُّ بالعقدِ ولا بالدخولِ كما هو مقتضي الهبةِ.

• ٣- انعقادُ نكاحِه بلا ولي ولا شهود؛ لأن اعتبارَ الولي للمحافظةِ على الكفاءةِ، ولا شكَّ فيه أنه على فوقَ الأكفاءِ، واعتبارَ الشهودِ لأمنِ الجحودِ وهو لا شكَّ فيه أنه على فوقَ الأكفاءِ، واعتبارَ الشهودِ لأمنِ الجحودِ وهو لا يجحدُ، وإن جحدَتْ هي لم يُرجَعْ إلى قولِها على خلاف قولِه، بل قال العراقي في شرح المهذب: تكونُ كافرةً بتكذيبه.

٣١- أن المرأة تحلُّ له بتزويج الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهُا وَطَرًا زَوِّجْنَكُهَا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآية.

أي: أحلَلنَا لك نكاحَها، وكانت تفتَخِرُ على صواحباتِها بذلك، وتقول: زوجكُنَّ أهلوكُن، وزوَّجني الله من فوقِ سبع سمواتٍ. رواه البخاري من قولِ أنسٍ رَضَيَّلِلَهُ عَنْهُ (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧٤٢٠).

# ما اختُصَّ به ﷺ من الفضائلِ والكرامات

وهي أيضا قسمان: متعلقٌ بالنكاح، وغيرُ متعلق به:

# القسم الأول: المتعلِّقُ بالنكاح

٣٢- أن أزواجَه اللاتي تُوفي عنهن محرماتٌ على غيرِه أبدًا، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنَ تُؤَذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلاّ أَن تَنكِحُوّا أَزُوَجَهُ مِنْ بَعَدِهِ أَبدًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣]؛ لأنهن أمهاتُ المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَأَزْوَنَجُهُ مُ أُمَّهَنَّهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٢] أي: مثل أمهاتِهم في وجوبِ احترامِهنَّ وطاعتِهنَّ، وتحريمِ نكاحهنَّ لما في إحلالهن لغيرِه من النقصِ لمنصبِه.

وقد تزوَّج رسولُ الله ﷺ كثيرًا، قال الماورديُّ: ثلاثًا وعشرين: ستٌ متْنَ قبلَه، وتسعٌ ماتَ قبلَهن، وثمانٍ فارقهنَّ: فمِن اللاتي متْنَ قبلَه:

خديجةُ بنتُ خويلدٍ رَضَالِلهُ عَنها، وهي أولُ نسائِه، تزوَّجها قبلَ النبوةِ عندَ مرجعِه من الشام وعمرُه خمس وعشرون سنةً، وهي أمُّ أولادِه خلا إبراهيمَ، فإنه من مارية القبطيةِ، ولم يتزوَّج على خديجة حتى ماتَتْ، وكان موتُها قبلَ الهجرة بثلاثِ سنين، وهي أولُ مَن آمنَ مِن النساءِ قطعًا، وقال عَليهُ في حقِّها: «خيرُ نسائِها مريمُ بنتُ عمرانَ، وخيرُ نسائِها خديجةُ»(١)، وقالت عائشةُ رَضَالِلهُ عَنها: ما غرتُ على امرأةٍ ما غرتُ عليها؛ مِن كثرةِ ذكرِ رسولِ الله إياها، وأمرَه ربُّه أو جبريلُ أن يبشرَها ببيتٍ في الجنةِ من قصبِ، رواه البخاري(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٣٢)، ومسلم (٣٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (٢٤٣٥).

# وأمًّا التسعُ اللاتي مات عنهنَّ:

فالأولى: عائشة بنت الصديق، تزوَّجها بعد موتِ خديجة بسنتين أو ثلاث، أيضًا بمكة، وهي بنت سبع أو ست، وبني بها بالمدينة في شوال في السنة الثانية وهي بنت تسع، ولم يتزوَّج بكرًا غيرَها، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة، وهي أولُ أمرأة تزوَّجها بعد خديجة، وقيل بل تزوَّج قبلَها سودة بنت زمعة، وكانت عائشة أحبَ نسائِه إليه.

الثانية: سودةُ بنتُ زمعةَ، تزوَّجَها بعدَ عائشةَ.

الثالثة: حفصة بنتُ عمرَ بن الخطاب رَحَوَلِتَهُ عَنْهَا، تزوَّ جَها بالمدينة بعدَ سودةً.

الرابعة: أمُّ حبيبة بنتِ أبي سفيانَ - رملة -، كانت تحتَ عبيدِ الله بنِ جحشٍ مات عنها بأرضِ الحبشةِ.

الخامسة: أمُّ سلمة هندُ بنتُ أبي أمية بن المغيرةِ المخزوميةُ، تزوَّجَها بعدَ وفاةِ أبي سلمة عبد الله بن عبدِ الأسدِ.

السادسة: ميمونةُ بنتُ الحارثِ خالةُ ابنِ عباسٍ، وكَّلَ النبيُّ عَلَى أَبا رافعٍ في قبولِ نكاحِها وهي بمكة، ودخَلَ بها عامَ الفتحِ سنة ثمان بسرف وبه ماتت، وبدأ به على المرضُ في بيتِها، قال عطاء: وكانت آخرهن موتًا، ماتت بالمدينةِ.

السابعة: صفيةُ بنتُ حيي بن أخطب، مِن سبي بني النضير، من ولدِ هارونَ عليه السلام، اصطفاها عليه وأعتقَها وتزوَّجَها في سنةِ سبع.

الثامنة: جويريةُ بنتُ الحارثِ، من بني المصطلق مِن خزاعةَ، سُبيتْ في غزوة المريسيع، وجعل عَيْقٍ عتقَها صداقَها، فلم تسامعَ الناسُ أن رسولَ الله عَيْقِ تزوَّجها

أرسلوا بها في أيدِيهم من السبي فأعتقوهم وقالوا: أصهارُ رسولِ الله عَلَيْ فكانت أبركَ امرأةٍ على قومِها؛ عُتِقَ بسببها أكثرُ من مائةِ أهل بيتٍ من بني المصطلق.

التاسعة: زينبُ بنتُ جحشٍ، وكانت ابنةَ عمتِه؛ لأن أمَّها أميمةُ بنتُ عبدِ المطلب.

وأمَّا الثمان اللاتي فارقهنَّ في حياتِه، فمنهن: أسماءُ بنتُ النعمانِ الكنديةُ المستعيذةُ على أحدِ الأقوالِ(١).

٣٣- أزواجُه عَلَيْ أمهاتُ المؤمنين قال تعالى ﴿ وَأَزْوَجُهُ اَ أُمَّهَا ثُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٢]، فأزواجُه عَلَيْ أمهاتُ المؤمنين سواءٌ مَن مات تحتَه ومَن مات عنها وهي تحتَه، وذلك في تحريم نكاحِهن ووجوبِ احترامِهن وطاعتِهن.

ولا يثبتُ لهن حكمُ الأمومةِ في جوازِ الخلوةِ والمسافرةِ، ولا في النفقةِ والميراثِ، ولا يتعدَّى ذلك إلى غيرهن، فلا يُقال: بناتُهن أخواتُ المؤمنين.

٣٤- تفضيلُ زوجاتِه على سائرِ النساء، وجَعْلِ ثوابهن وعقابهن مضاعفًا، قال الله تعالى: ﴿يُنِسَآءُ ٱلنَّيِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلِحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ الآيتين [الأحزاب: ٣٠-٣١].

واختلفَ العلماءُ في مضاعفةِ العذابِ: فقيل: عذابٌ في الدنيا وعذابٌ في الآخرة، وغيرهن إذا عوقِبَ في الدنيا لم يعاقَب في الآخرة؛ لأن الحدودَ كفاراتُ. وقيل: حَدَّان في الدنيا.

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٢٦-٢٧.

### القسم الثاني

# كراماتُه في غيرِ النكاح

أنه خاتم النبيين، ولا يعارضُه ما ورد من نزولِ عيسى على آخر الزمان؛ فإنه لا يأتي بشريعةٍ ناسخةٍ بل مقررًا لها عاملًا بها.

٣٦- أن أُمتَه خيرُ الأمم (١)، معصومة لا تجتمعُ على ضلالٍ أبدًا.

٣٧- أن إجماعَها حجةٌ على الصحيح، وفي غيرها من الأمم خلافٌ.

٣٨- أن شريعتَه مؤبدةٌ وناسخةٌ لجميع الشرائع.

٣٩- أن كتابَهُ مُعجِزٌ بخلافِ سائر كتبِ الأنبياءِ، محفوظٌ عن التحريفِ والتبديلِ، وأقيمَ بعده حجةً على الناس، ومعجزاتُ سائرِ الأنبياء انقرَضَت بانقراضِهم.

- ٤ أنه علي قال: «نُصِرتُ بالرعبِ مسيرةَ شهرِ» كما ثبت في الصحيح (٢).
- ١٤- أن رسالتَهُ عامةٌ إلى الإنس والجنِّ، وكلُّ نبي بُعثَ إلى قومه خاصةً (٣).

وأما نوحٌ عليه السلام فصارت رسالتُه عامةً بعد الطوفان لانحصارِ الباقين فيمن كان معه في السفينةِ.

٢٢ - جُعِلَت له ولأمَّتِه الأرضُ مسجدًا وطهورًا (٤٠).

<sup>(</sup>١) ويدل له قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٠].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) السابق، والشاهد فيه: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

<sup>(</sup>٤) السابق، والشاهد فيه: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي... وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيها رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل».

٤٤ - جُعلت أمتُه شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل إليهم رسالاتهم، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِلْكَوْوُا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ الآية [البقرة: ١٤٣].

ومستندُهُم في الشهادةِ -وإن لم يَرَوا ذلك- إخبارُ الله تعالى لهم به في قوله تعالى: ﴿كَنَّبَتْ عَادُ ﴾ [الشعراء: ١٢٣]، ﴿كَنَّبَتْ عَادُ ﴾ [الشعراء: ١٢٣]، ﴿كَنَّبَتْ عَادُ ﴾ [الشعراء: ١٤٨]، ﴿كَنَّبَتْ ثَمُودُ ﴾ [الشعراء: ١٤١]، ﴿فَكَنَّبُواْ رُسُلِي ﴾ [سبأ: ٤٥] ونحوها من الآيات.

• ٤ - أصحابُه عَلَيْ خيرُ الأمةِ، فكلُّ منهم أفضلُ من كلِّ مَن بعدَهُ وإن رقي في العلم والعمل (٢).

وأفضلُهم عندَ أهلِ السنةِ الخلفاءُ الأربعةُ على ترتيبِهم في الخلافةِ، ثم بقيةُ العشرةِ، وفضَّل بعضُهم مَن مات في حياتِه على مَن بقى بعدَه.

- جُعلت صفو فُ أُمَّتِه كصفو فِ الملائكة - .

<sup>(</sup>١) السابق، والشاهد فيه: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي... وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٢٤)، ومسلم (١٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) ودليله قوله ﷺ: «خير الناس قرني ...» أخرجه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) ودليله قوله ﷺ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة...» أخرجه مسلم (٢٢٥).

#### ٧٤ - له ﷺ شفاعات:

أولاهن: الشفاعةُ العُظمى في الفصلِ بين أهلِ الموقف حين يَفزَعون إليه بعد الأنبياء، كما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعةِ.

والثانية: في جماعةٍ يدخلون الجنةَ بغيرِ حسابٍ.

والثالثة: في ناسِ استَحَقُّوا دخولَ النار.

والرابعة: في ناسٍ دخلُوا النارَ فيُخرَجون.

والخامسة: في رفع درجاتِ ناسٍ في الجنة.

والسادسة: وهي تخفيفُ العذابِ على من استحقَّ الخلودَ فيها، كما في حقِّ أبي طالبٍ في إخراجه من غمراتِ النار إلى ضَحْضَاحِها (١) (٢).

والسابعة: وهي الشفاعةُ لمن مات بالمدينةِ؛ لما روى الترمذي وصححه عن ابن عمرَ أن النبي على قال: «من استطاع أن يموتَ بالمدينة فليَمُت بها؛ فإني أشفَعُ لمن مات بها»<sup>(۱)</sup>، وفي صحيح مسلم من حديث سعدِ بن أبي وقاصٍ رَفَعَهُ: «لا يشبُت أحدٌ على لَأُوائِها أن وجَهدِها إلا كنتُ له شفيعًا أو شهيدًا يومَ القيامة» (٥).

١٤٥ أنه أولُ شافع وأول مُشَفَّع (١)، أي: أول من تُجابُ شفاعتُه فقد يشفعُ اثنان و يجابُ الثاني قَبلَ الأول.

<sup>(</sup>١) (ضَحْضَاحِها): الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٨٣)، ومسلم (٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٩١٧).

<sup>(</sup>٤) (لَأُوَائها) اللأواء: الشدة والجوع.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٣٦٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٧٨).

**٤٩** - أنه أولُ من تنشَقُّ عنه الأرض يوم القيامةِ (').

• ٥- أنه أولُ من يَقرَعُ بابَ الجنة (٢).

انه سيدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة. كذا لفظ رواية مسلم من حديث أبي هريرة (٣)، وفي رواية له وللبخاريِّ: «أنا سيدُ الناسِ يومَ القيامة» (٤).

وهو سيد ولد آدمَ مُطلقًا، والسيد: الذي يَفوقُ قومَه، وإنها خُصَّ يوم القيامة بذلك لظهورِ ذلك اليومِ لكلِّ أحدٍ من غير منازعة، كما في قوله تعالى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُوْمَ ﴾ [غافر:١٦] وإنها أَخبَر ﷺ بذلك الأمرين:

أحدهما: امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ اللَّهِ [الضحى: ١١].

والثاني: بأنه من البيانِ الذي عليه تبليغُه على أُمَّتِه ليَعرفوه ويعمَلوا بمقتضاه.

ويلزمُ من ذلك تفضيلُه على جميعِ الخلقِ؛ لأن مذهبَ أهل السنةِ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضلُ من الملائكةِ.

٢٥- أنه أكثرُ الأنبياءِ أتباعًا.

٥٣ كان لا ينامُ قلبُه، وكذلك الأنبياءُ عليهم السلام، كما أخرجه البخاري في حديثِ الإسراءِ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٧٥١٧).

**٤٥**- يَرَى مِن وراءِ ظهرِه كما ينظرُ أمامَه<sup>(١)</sup>.

•• تطوُّعُه بالصلاةِ قاعدًا كتطوعِه قائمًا وإن لم يكن عذرٌ، وتطوُّعُ غيرِه على النصفِ، ففي صحيح مسلم من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرو بن العاص قال: أتيتُ رسولَ الله عَلَيْ يصلي جالسًا، فقلتُ: حُدِّثتُ يا رسولَ الله أنك قلتَ: «صلاةُ الرجلِ قاعدًا على نصفِ الصلاةِ»، وأنت تصلي قاعدًا؟ قال: «أجل، ولكني لستُ كأحدٍ منكم»(٢).

٢٥- يخاطبه المصلي بقوله: «السلامٌ عليك أيها النبيُّ» (٢) ولا يخاطبُ سائر الناس.

٥٧- لا يَجوزُ لأحدِ رفعُ صوته فوقَ صوته؛ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ الآية [لحجرات: ٢]، ولا أن ينادِيه من وراءِ الحجرات، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحَجُرَتِ ﴾ الآية [لحجرات: ٤].

فإن قيل: قد ثبتَ في الصحيحِ أن عمر بن الخطاب رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ استأذن على النبي عَلَيْةٌ وعنده نسوةٌ من قريشٍ يكلِّمنَهُ عاليةً أصواتهُنَّ (٤).

فالجواب: يحتملُ أن يكون ذلك قبلَ النهي، ويحتملُ أن يكون علو الصوتِ كان بالهيئة الاجتماعية لا بانفرادِ كلِّ واحدة منهن.

-

<sup>(</sup>١) ودليله قوله ﷺ: «هل ترون قبلتي ها هنا، فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهرى» أخرجه البخاري (١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) كما في حديث التشهد في الصلاة، أخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢٩٤)، ومسلم (٣٣٩٦).

وكرِهَ بعضُهم رفعَ الصوتِ في مجالس العلماء؛ تشريفًا لهم؛ إذ هم ورثةُ الأنبياءِ عليهم الصلاة السلام.

٨٥- لا يجوزُ أن يناديَهُ باسمِه فيقول: يا محمدُ، يا أحمدُ. ولكن يقول: يا نبيَّ الله، يا رسولَ الله، أما ما جاء (١) من حديثِ أنسِ أن رجلًا من أهل البادية جاء فقال: يا محمد (٢)، أتانا رسولك فزَعَمَ لنا أنك تزعُمُ أن الله أرسلك ... الحديث (٣)، فلعله كان قبل النهي أو لم يبلُغهُ النهي.

• • - يجب على المصلي إذا دعاهُ على أن يُجيبَه؛ لقصةِ أبي سعيد بن المُعَلَّى في صحيح البخاري<sup>(١)</sup>.

• ٦٠ صحَّ عنه أنه عَلَيْ قال: «تَسَمَّوا باسمي، ولا تكنَّوا بكنيتي»، كما أخرجه البخاري ومسلم من رواية جماعةٍ من الصحابةِ (٥).

قال النووي: والأقربُ مذهبُ مالكِ، وهو جوازُ التكني بأبي القاسم مطلقًا لمن اسمُه محمَّدٌ ولغيرِه، والنهيُ مختصُّ بحياتِه عَلَيْهِ؛ لأن سببَ النهي أن اليهودَ تكنوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسم، فإذا التفتَ النبيُّ عَلَيْهِ قالوا: لم نعنك؛ إظهارًا للإيذاء، وقد زال ذلك المعنى (1).

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوع: «لما جاء». والمثبت ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) جاء في المطبوع: «يا رسول الله». والمثبت من صحيح مسلم (١٢/ ١٠)، وهو ما يقتضيه كلامه في المسألة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٧٤). ولفظه: عن أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله على الله على الله على فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: «ألم يقل الله: ﴿أَسْتَجِيبُوا بِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤].... الحديث».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢١٢٠، ٣١١٤، ٣١١٥)، ومسلم (٢١٣١، ٢١٣٣).

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ٧/ ١٥-١٦، الأذكار للنووي (ص٢٩٥).

١٦- كانت الهديةُ له حلالًا بخلافِ غيرِه من الحكامِ وولاةِ الأمرِ من رعاياهم.

١٢ - أُعطِيَ ﷺ جوامعَ الكَلِمِ (١)، وأوتي الآياتِ الأربعَ من آخرِ سورة البقرةِ من كَنزٍ تحت العرش، لم يُعطَهُنَّ أحدٌ قَبلَه و لا بعده (٢).

حاتته عليه ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده (٣).

٦٤ من رآه في المنامِ فقد رآهُ حقًا؛ فإن الشيطانَ لا يتمثَّلُ في صورتِه كما صحَّ في الحديث<sup>(٤)</sup>.

قال القاضي عياض: ويحتملُ أن يكونَ المرادُ: ما إذا رآه على صفتِه المعروفةِ له في حياتِه، فإن رآه على خلافِها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقةٍ (٥).

•٦- أن الأرضَ لا تأكلُ لحومَ الأنبياء؛ للحديث الصحيح في ذلك<sup>(١)</sup>.

٦٦- أن الكذبَ عليه عليه عليه عمدًا من الكبائرِ؛ لقوله عليه في الحديث الصحيح: «إن كذبًا عليَّ ليس ككذِبِ على أحدٍ» (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٧٧)، ومسلم (٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣٥/ ٤٤٦ (٢١٥٦٤) عن أبي ذر، وفي ٣٨/ ٢٨٧ (٢٣٢٥١) عن حذيفة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٠، ٥٩١، وأخر)، ومسلم (٨٣٥)، ولفظه: عن عائشة قالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما، أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٠)، ومسلم (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم للقاضي عياض ٧/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٠٤٧)، والنسائي (١٣٧٤)، ابن ماجه (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١١٠)، ومسلم (٤).

ولا يَكفُر فاعله على الصحيح، وهو قولُ الجمهورِ.

٦٧ - يَبْلُغُه ﷺ سلامُ الناسِ عليه بعد موتِه، ويشهدُ لجميع النبيين بالأداءِ يومَ القيامةِ (١).

هذا آخرُ ما تيسَّرَ جمعُه بحمدِ الله ومنِّه، وأنا ساعٍ في الزيادةِ عليه أعاننا الله على ذلك، فخصائصُه في الحقيقةِ لا تُحصى، ومآثرُه أكثرُ من أن يُجاءَ بها فتُستقصى.

<sup>(</sup>١) ودليله قوله ﷺ: «ما من أحد يسلم عليَّ إلا ردَّ الله علي روحي حتى أردَّ عليه السلامَ»، أخرجه أبو داود (٢٠٤١).

# فهرس الموضوعات

| الصفحة     | الموضوع                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| v          | التعريف بموسوعة محمد رسول الله عَلِيلِيَّةٍ                  |
| ٩          | علم الخصائص النبوية                                          |
| 11         | ترجمة ابن الملقن (٤٠٨هـ) رَحِمَهُ ٱللَّهُ                    |
| ۱۳ (_ه٨٠٤) | التعريف بكتاب غاية السُّول في خصائص الرسول لابن الملقن       |
|            | مختصر غاية السُّول في خصائص الرسول                           |
| ١٧         | [مقدمة المصنف]                                               |
| ١٨         | النوع الأول: الواجبات                                        |
| ١٩         | القسم الأول: غيرُ المتعلِّق بالنكاح                          |
| ۲۱         | القسم الثاني: الواجبُ المتعلقُ بالنكاح                       |
| ۲۲         | النوعُ الثاني: ما اختُصَّ به عَلَيْكَةً من المحرماتِ         |
| ۲۳         | القسم الأول: المحرماتُ في غيرِ النكاح                        |
|            | القسم الثاني: المحرمات المتعلقةُ بالنكاَح                    |
| ۲۸         |                                                              |
| ۲۹         | القسم الأول: المباحات له في غيرِ النكاح                      |
| ٣٣         | القسم الثاني: التخفيفاتُ المتعلقةُ بالنكاحِ                  |
| ٣٤         | النوع الرابعُ: ما اختُصَّ به عَلِيلًا من الفضائلِ والكراَمات |
| ٣٤         | القسم الأول: المتعلِّقُ بالنكاح                              |
| ٣٧         | القسم الثاني: كراماتُه في غيرِ النكاح                        |
| <b>5</b> A | فه بالخباءات                                                 |

# 

دلائل نبوته وسيرته وخصائصه وشمائله وهديه وحقوقه وقبس من حديثه

# مُخنِصر شمائل النبيُّ عِيدُ

للإمام الحافظ الترمذي محمد بن عيسى بن سُوْرة (ت ٢٧٩هـ)

#### اختصره

i.د. أحمد بن عثمان المزيد أستاذ الدراسات الإسلامية – جامعة الملك سعود

#### في علم الشمائل النبوية

#### تعريفه:

هو علمٌ يختصُّ بذكرِ صفاتِ النبيِّ ﷺ الخَلقيةِ والخُلقيةِ وما يتصلُ بها مِن أحوالِ النبيِّ ﷺ.

#### أهميته:

يمتازُ علمُ الشهائلِ النبويةِ بجمعِه ما تفرَّق مِن شهائلِ النبيِّ عَلَيْهُ، كذلك قصرُه لمباحثِه على ذاتِ النبيِّ عَلَيْهُ، ودورانُ مسائلِه حولَه عَلَيْهُ فقط، دونَ أن يختلطَ بذلك شيءٌ مِن وقائع سيرتِه أو سيرةِ صحابتِه مثلًا.

#### ثمراته:

ومن ثمراتِ معرفةِ هذا العلمِ: الاقتداءُ بشمائلِه الشريفةِ، والتأسِّي به ﷺ في هديه، سواءٌ في عباداتِه أو معاملاتِه أو أخلاقِه، والاقتداءُ بمنهجِه العمليِّ في الدعوةِ إلى الله تعالى بحسنِ الخلقِ.

يقول ابنُ القيم (ت٥١هـ): «وإذا كانَتْ سعادةُ العبدِ في الدارين معلقةً بهدي النبيِّ فيجبُ على كلِّ مَن نصَحَ نفسَه وأحبَّ نجاتَها وسعادتَها أن يعرف من هديه وسيرتِه وشأنِه ما يخرجُ به عن الجاهلين به، ويدخلُ به في عدادِ أتباعِه وشيعتِه وحزبِه، والناسُ في هذا بين مستقلِّ ومستكثرٍ ومحروم، والفضلُ بيدِ الله يُؤتِيه مَن يشاءُ والله ذو الفضلِ العظيم»(١).

<sup>(</sup>١) مختصر زاد المعاد لابن القيم بهذه الموسوعة، المجلد الرابع (ص١٩).

#### ترجمة الإمام الترمذي (ت ٢٧٩هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ

#### اسمه ونسبه:

هو محمدُ بنُ عيسى بنِ سورةَ بنِ موسى بنِ الضحاكِ، الحافظُ، العَلمُ، الإمامُ، البارعُ، أبو عيسى السلميُّ الترمذيُّ.

#### تاريخ مولده:

لم يبيِّن المؤرِّخون سنةَ مولدِه على التحديدِ، وإنها أرَّخوها بالعقدِ الأولِ مِن القرنِ الثالثِ؛ فقال الذهبيُّ: وُلِدَ في حدود سنة عشر ومئتين (١).

#### نشأته العلمية:

طلبَ الترمذيُّ العلمَ مِن الشيوخ في بلدتِه وشيوخ خراسان، كإسحاقَ بن راهوَيْهِ، ومحمدِ بنِ عمرِو السوَّاق، ثم ارتحَلَ إلى العراقِ والحجازِ وسَمِعَ مِن علمائِهم، وغيرِهما مِن البلدان، ولم يرحَلْ إلى مصرَ والشام، وقد أضرَّ في كبرِه، بعدَ رحلتِه وكتابتِه العلمَ.

وقد استغرَقَ في رحلتِه الوقتَ الكثيرَ يتلقَّى عن العلماءِ، فجمَعَ وصنَّفَ وأجادَ وأفاد رحمه الله تعالى.

قال ابنُ حبان: كان أبو عيسى ممَّن جَمَعَ وصنَّفَ وحَفِظَ وذاكَرَ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) الثقات لابن حبان (٩/ ١٥٣).

وقال الحاكم: سمعتُ عمرَ بن علك يقول: مات البخاريُّ فلم يخلف بخراسانَ مثلَ أبي عيسَى في العلمِ والحفظِ، والورعِ والزهدِ، بكى حتى عمي، وبقي ضريرًا سنين (١).

#### مصنفاته:

اشتهرَتْ مصنفاتُ الإمام الترمذيِّ، والتي تدلُّ على إمامتِه وجلالتِه في علوم الحديثِ خاصةً، ومن هذه المصنفات: الجامع المعروف بسنن الترمذي، والشائل المحمدية، والعلل الصغير، والعلل الكبير أو المفرد، وتسمية أصحاب رسول الله على وغيرها.

#### وفاته:

تُوفِي أبو عيسى الترمذي في ١٣ رجب، سنة (٢٧٩هـ)، فرحمه الله تعالى (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۲۷۳/۱۳)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (۲/ ٦٣٤)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (۹/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣/ ٢٧٠).

#### التعريف بكتاب شمائل النبي عَلِي الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

#### أهميته:

يعدُّ كتابُ الشهائلِ للترمذيِّ (ت٢٧٩هـ) مِن أوائلِ ما صُنِّفَ في شهائلِ النبيِّ عَلِيْ ، يزيدُه أهميةً كونُه روايةً محضةً على طريقةِ أهلِ الحديثِ في التصنيفِ؛ فأوجَزَ في غيرِ إخلالٍ، وأتى على المقصودِ بأقصر عبارةٍ.

وعلى الرغم مِن قلةِ تعليقِه على الأحاديثِ في الشهائلِ مقارنةً بجامعِه، إلا أنه لا يخلو مِن بيانِ غريبٍ، أو حكم على حديثٍ، أو كلامٍ في راو، إلى غيرِ ذلك من الفوائدِ التي عُرِفَ بها الترمذيُّ في تعليقاتِه على كتبِه الحديثيةِ.

#### ترتيبه:

تميَّزَ كتابُ الشهائلِ بحسنِ ترتيبِه وتبويبِه، فقد قُسِّمَ إلى ستة وخمسين بابًا، وبلَغَ إجمالي أحاديثِه (٤١٥) حديثًا، ولكلِّ بابٍ ترجمةٌ تفي بمقصودِه وتحيطُ بأحاديثِه.

#### ثناء العلماء عليه:

تلقَّى علماءُ الأمةِ كتابَ الشمائل بالقبولِ والثناءِ، حتى جعلوه إمامًا في هذا البابِ.

قال ابنُ كثير (ت٤٧٧هـ): «قد صنَّفَ الناسُ في هذا قديهًا وحديثًا كتبًا كثيرةً، مفردةً وغيرَ مفردةٍ، ومِن أحسنِ مَن جَمَعَ في ذلك فأجادَ وأفادَ الإمامُ أبو

عيسى الترمذيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَفَرَدَ في هذا المعنى كتابَه المشهورَ بـ «الشمائل»، ولنا به سماعٌ متصلٌ إليه » (١).

وقال المناوي (ت١٠٣١هـ): «فإن كتابَ الشمائل في علم الرواية وعلم الدراية للإمام الترمذيِّ كتابُ وحيدٌ في بابه، فريدٌ في ترتيبه واستيعابه، لم يأتِ له أحدٌ بمهاثل ولا بمشابه، سلَكَ فيه منهاجًا بديعًا، ورصَّعَه بعيونِ الأخبارِ وفنونِ الآثارِ ترصيعًا، حتى عُدَّ ذلك الكتابُ مِن المواهبِ وطار في المشارقِ والمغارب» (٢).

وقال الملاعلي القاري (ت١٠١٤هـ): «ومِن أحسنِ ما صُنِّفَ في شمائلِه وأخلاقِه على الوجهِ الأتمِّ، بحيث وأخلاقِه على الوجهِ الأتمِّ، بحيث إن مطالعَ هذا الكتابِ كأنه يُطالعُ طلعةَ ذلك الجنابِ ويرى محاسنَه الشريفةَ في كلِّ بابِ» (٣).

كما احتفى العلماءُ والمصنِّفون بكتابِ الشمائل للترمذيِّ أيَّما حفاوةٍ، وتنوعَّتْ حركةُ النشاطِ العلميِّ التي أثارَها هذا الكتابُ، فمن شرحٍ واختصارٍ وتعليقٍ وتحشيةٍ، إلى نظم وترجمةٍ وتهذيبٍ وأحوالِ رواةٍ:

# فمِن أهمِّ شروحِه:

١ - أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، لابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ).

٢- جمع الوسائل في شرح الشمائل، للملا على القاري (١٠١٤هـ).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثر (٨/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) شرحه على الشمائل بهامش جمع الوسائل (ص١).

<sup>(</sup>٣) جمع الوسائل للملا على القاري (١/ ٢).

### ومِن أشهرِ مختصراتِه:

- مختصر الشمائل المحمدية، لمحمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢هـ).

#### ومن منظوماتِه:

۱ – عذبة المناهل نظم الشمائل المحمدية ، لشرف الدين بن المهلل (ت قبل ١٠٠٧هـ).

٢- نظم الشمائل المحمدية والسيرة المصطفوية، لعبد الحفيظ بن الحسن العلوي (ت١٣٥٦هـ).

### الطبعة المعتمدة في هذا المختصر:

اعتمدتُ في هذا المختصرِ على طبعةِ (دار الغرب الإسلامي)، تحقيق ماهر ياسين الفحل، سنة ٢٠٠٠م، وقد جمَعَ ثماني نسخ خطية، محفوظة بمكتبة الأوقاف ببغداد، كما قابل طبعته على جامعِ الترمذيِّ، والأسانيدَ على تحفةِ الأشراف، وبعضِ الطبعاتِ الأخرى.

# Bموسوعة محمد رسول الله عليه

دلائل نبوته وسيرته وخصائصه وشمائله وهديه وحقوقه وقبس من حديثه

# क्रिंग्रा शिषण विश्वास

للإمام الحافظ الترمذي محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٧٩هـ)

#### اختصره

أ.د. أحمد بن عثمان المزيد

أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة الملك سعود

### باب ما جاء في خَلقِ رسول الله ﷺ

١ - عن أنسِ بن مالكٍ قال: كان رسولُ الله ﷺ ليس بالطويل البائنِ (')، ولا بالقصير، ولا بالأبيضِ الأمهقِ (٢)، ولا بالآدَمِ (٣)، ولا بالجَعدِ القَطَط ولا بالسَّبطِ (٤)، بعثه الله تعالى على رأس أربعينَ سنةً، فأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله على رأسِ ستين سنةً، وليس في رأسِه و لحيتِه عشر ون شعرة بيضاء (٥).

٢- عن أنسِ بن مالكِ قال: كان رسولُ الله ﷺ رَبْعة (<sup>1)</sup>، ليس بالطويل و لا بالقصير، حسنَ الجسم، وكان شعرُه ليس بجَعدٍ و لا سَبطٍ، إذا مشى يَتكَفَّأُ ((۱)(^)).

(١) أي: المفرط في الطول مع اضطراب القامة.

<sup>(</sup>٢) (الأمهق): هو الكريه البياض كلون الجص، يريد أنه كان نير البياض.

<sup>(</sup>٣) (الآدَم): الأسمر.

<sup>(</sup>٤) الجعودة في الشعر هي: شدة التوائه بأن لا يتكسر ولا يسترسل، والسبوطة ضده، والقطط: الشديد الجعودة، فكأنه أراد أنه وسط بينها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٥٤٧)، ومسلم (٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) (رَبْعَة) أي: مربوعا، أي: ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير.

<sup>(</sup>٧) أي: تمايل إلى قدام، كأنه من قوته يمشى على صدفة قدميه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٣٥٤٧)، ومسلم (٢٣٤٧).

"- عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لِـمَّةٍ (١) في حُلَّةٍ حمراء أحسنَ من رسول الله، له شَعْرٌ يَضرب مَنْكِبَيْهِ، بعيدُ ما بين المَنْكِبَيْن، لم يكن بالقصير ولا بالطويل (٢).

العين (°)، مَنْهُوسَ العَقِب (<sup>(۲)</sup>). عن جابرِ بن سَمُرَةَ يقول: كان رسول الله عَلَيْهُ ضَلِيعَ الفم (۱۹)، أَشْكَلَ العين (۱۹)، مَنْهُوسَ العَقِب (۱۹).

٥- عن جابر بن عبدِ الله، أن رسول الله على قال: «عُرضَ علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضَرْبٌ من الرِّجالِ، كأنه من رجال شَنُوءَة، ورأيت عيسى ابنَ مريمَ عليه السلام، فإذا أقربُ من رأيتُ به شبهًا عروةُ بنُ مسعودٍ، ورأيت إبراهيمَ عليه السلام، فإذا أقربُ من رأيت به شبهًا صاحِبُكُمْ -يعني: نفسَهُ- ورأيت جبريلَ عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهًا دِحْيَةُ»(٨).

<sup>(</sup>١) (لِـمَّة) اللمة من شعر الرأس بين الوفرة والجمة، والوفرة: ما وصل إلى شحمة الأذن، والجمة: ما سقط على المنكين، وسميت بذلك لأنها ألمت بالمنكين.

<sup>(</sup>٢) (حُلَّة) هي ثوبان غير لفقين، رداء وإزار.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥٤٩)، ومسلم (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) (ضَلِيع الفم) أي: عظيمه أو واسعه، والعرب تتمدح بعظمه وتذم صغره، وقيل: هذا كناية عن قوة فصاحته، وكونه يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه؛ لدلالته على قوة الفصاحة.

<sup>(</sup>٥) (أَشْكَل) الشكلة: الحمرة تكون في بياض العين، وهو محمود محبوب.

<sup>(</sup>٦) (مَنْهُوس العَقِب): قليل لحم العقب، والعقب: مؤخر القدم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢٣٣٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (١٦٧).

# (٢) باب ما جاء في خاتم النبوة

٦- عن السائبِ بن يزيدَ يقول: ذهبَتْ بي خالتي إلى النبيِّ عَلَيْ فقالت: يا رسولَ الله، إن ابن أختي وجعٌ. فمسح رأسي ودعا لي بالبركةِ، وتوضَّأ، فشرِبْتُ من وضوئِه، وقمت خلفَ ظهرِه، فنظرت إلى الخاتم بين كَتِفيه، فإذا هو مِثلُ زِرِّ الحَجَلَةِ (١)(١).

٧- عن أبي زيدٍ عمرو بن أخطبَ الأنصاريِّ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ:
 «يا أبا زيدٍ، ادْنُ مِنِّي فامسح ظهري»، فمسحتُ ظهره، فوقعتْ أصابعي على
 الخاتَم.

قلت: وما الخاتَمُ؟ قال: شعَراتٌ مجتمِعات (٣).

٨- قال أبو سعيد الخدريُّ عن خاتَم رسولِ الله ﷺ -يعني: خاتَم النبوة-:
 كان في ظهره بَضْعَةٌ ناشِزةٌ (١)(٥).

٩- عن عبدِ الله بن سَرْجِسَ قال: أتيت رسولَ الله ﷺ وهو في ناسٍ من أصحابِه، فدُرْت هكذا من خلفِه، فعرف الذي أريدُ، فألقى الرِّدَاءَ عن ظهره،

<sup>(</sup>١) (زِرّ الحَجَلَة) مأخوذ من ارتز الشيء إذا دخل في الأرض، ومنه الرزة، والمراد بها هنا البيضة، وعلى هذا فالمراد بالحجلة الطير المعروف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٠)، ومسلم (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٧/ ٢٢٥ (٢٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) (بَضْعَة): قطعة من اللحم، (ناشزة) أي: قطعة لحم مرتفعة على جسده.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٨٥ (١٧٧٤).

فرأيتُ موضعَ الخاتَم على كتِفيه مثل الجُمْعِ<sup>(۱)</sup> حولها خِيلانٌ<sup>(۱)</sup> كأنها ثَاليلُ<sup>(۱)</sup>، فقال فرجَعت حتى استقبلَتُه، فقلتُ: غفر الله لك يا رسولَ الله، فقال: **(وَلَكَ)** فقال القومُ: أستَغفَرَ لك رسولُ الله عَلَيْهِ؟ فقال: نعم، ولكم، ثم تلا هذه الآية: **(وَالَمُ وَمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل** 

# (٣) باب ما جاء في شُعْر رسول الله عليه

١٠ عن قتادة قال: قلتُ لأنس: كيف كان شَعْر رسولِ الله ﷺ؟ قال: لم يكن بالجَعد ولا بالسَّبْط، كان يبلغ شعرُه شحمة أذنيه (٥).

المشركون يفْرِقُون رءوسَهم، وكان أهلُ الكتاب يَسْدِلون رءوسَهم، وكان يحب المشركون يفْرِقُون رءوسَهم، وكان أهلُ الكتاب يَسْدِلون رءوسَهم، وكان يجب موافقة أهلِ الكتاب فيها لم يُؤْمَرْ فيه بشيء، ثم فَرَقَ رسول الله عَيْنَ رأسَه (٧).

<sup>(</sup>١) (مثل الجُمْع) أي: مثل جمع الكف، وهو حين تَقْبِضُها.

<sup>(</sup>٢) (خِيلَان) جمع خال، وهو الشامة على الجسد.

<sup>(</sup>٣) «(ثَالِيل) جَمع ثُوْلُول، حيث يعلو ظاهر الجسد، واحده كالحمصة فها دونها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٩٠٥)، ومسلم (٢٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) (يَسْدِلُ شعرَه) أي: يترك شعر ناصيته على جبهته، واتخاذه كالقصة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٥٨ ٥٨)، ومسلم (٢٣٣٦).

# (٤) باب ما جاء في تَرَجُّلِ رسولِ الله عَلَيْ

الله عَلَيْ وأنا راسَ رسولِ الله عَلَيْ وأنا وأسَ رسولِ الله عَلَيْ وأنا حائضٌ (٢).

الله الله على الله على الله على الله على الله على التيمُّنَ في طُهورِه إذا تطهَّر، وفي ترجُّله إذا ترجَّل، وفي انتعالِه إذا انتعلَ<sup>(٣)</sup>.

# (٥) باب ما جاء في شَيْبِ رسولِ الله عَلَيْةِ

الله على عن قتادة قال: قلتُ لأنسِ بن مالكٍ: هل خَضَب رسولُ الله على الله على الله على الله على الله على الله على قال: لم يبلُغ ذلك، إنها كان شيبًا في صُدْغَيه (١٤)، ولكنْ أبو بكر خضَب بالحِنَّاء والكَتَم (٥).

• ١ - عن أنس قال: ما عددْتُ في رأسِ رسولِ الله ﷺ ولحيتِه إلا أرْبعَ عشْرةَ شعْرةً بيضاء (٦).

<sup>(</sup>١) (أُرَجِّل) أي: أسرح شعره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٥)، ومسلم (٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) (الصُّدْغ): ما بين الأذن والعين، ويقال أيضا: الشعر المتدلى من الرأس في ذلك المكان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (٢٣٤١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢٠/١١٩ (١٢٦٩٠).

الله عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ قال: سمعت جابرَ بنَ سَمُرَةَ، وقد سُئِل عن شَيبُ، وإذا لم يَدْهِن رُئِيَ شَيبُ، وإذا لم يَدْهِن رُئِيَ منه شيبٌ، وإذا لم يَدْهِن رُئِيَ منه أَن الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَ

# (٦) بابُ ما جاء في خِضَابِ رسولِ الله ﷺ

۱۷ – عن أبي رِمْثَةَ قال: أتيتُ النبيَّ عَلِيهُ مع ابنِ لي، فقال: «ابنُكَ هذا؟» فقلت: نعم، اشهد به. قال: «لا يجني عليك، ولا تجني عليه». قال: ورأيتُ الشَّيْبَ أَحْمَرُ (٢).

# (٧) باب ما جاء في كُحلِ رسولِ الله عَلَيْةِ

١٨ - عن ابن عباسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إن خيرَ أكحالكم الإِثْمِدَ، يَجْلُو البصرَ (٢)، ويُنبِتُ الشَّعر (٤)»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٤٤).

قال ابن حجر الهيتمي: «وإنها لم يتبين عند الادهان؛ لأن الشعر يجتمع فيه، فيخفي البياض لقلته في السواد، بخلافه عند الادهان، فإن الشعر حينئذ يتفرق، فيظهر الأبيض من غيره» أشرف الوسائل إلى فهم الشهائل (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٩/ ٣٩ (١٧٤٩١).

قال ابن حجر الهيتمي: «(اشهد به) أي: كن شاهدا عليه يا رسول الله، إما لأن أحدا كان يشك في ذلك، أو لبيان أنه مستلزم لجنايته على ما اعتاده أهل الجاهلية من مؤاخذة الوالد ولده بجناية الآخر، ومن ثم رد عليه النبي على بقوله: (لا يجني عليك...) إلى آخره، أي: لا تؤاخذ بذنبه، ولا يؤاخذ بذنبك "أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل (ص١٠٩، ١٠١).

<sup>(</sup>٣) (يَجْلُو البصرَ) أي: يزيد في نور البصر.

<sup>(</sup>٤) (يُنبتُ الشعرَ) أي: ينبت منه أهداب العين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والنسائي (١١٣٥)، وابن ماجه (٣٤٩٧).

### (٨) باب ما جاء في لباس رسولِ الله ﷺ

- 19 عن أم سلمة، قالت: كان أحبُّ الثيابِ إلى رسولِ الله عَلَيْقُ القميصَ (١)(١).
- ٢٠ عن أنسِ بن مالكٍ، أن النبي ﷺ خرجَ وهو يتكئ على أسامةَ بن زيدٍ عليه ثوب قِطْرِيُّ (٣) قد توشَّح به، فصلى بهم (٤).
- الله على إذا اسْتَجَدَّ ثوبا ساه باسمِه: عمامةً أو قميصًا أو رداءً، ثم يقول: «اللهم لك الحمدُ كما كَسَوتَنيهِ، أسألك خيرَه وخيرَ ما صُنِع له، وأعوذ بك من شرِّه وشرِّ ما صُنِع له»(٥).
- الله عن أنسِ بن مالكٍ قال: كان أحبُّ الثيابِ إلى رسول الله عليه يلبسه الحِبرَةُ (٢)(٢).

٢٣ عن أبي جُحَيْفَة قال: رأيتُ النبي عَلَيْ وعليه حُلَّةُ حمراءُ كأني أنظرُ إلى بَريق ساقَيهِ. قال سفيان: أراها حِبَرَة (١).

<sup>(</sup>١) (القَويص): ثوب مخيط بكمين غرر مفرج يلبس تحت الثياب، ولا يكون إلا من القطن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) (قِطْرِيٌّ): نوع من البرودِ فيه حمرة، ولها أعلام، وفيها بعض الخشونة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢١/ ٢٩٣ (١٣٧٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٠٢٠).

<sup>(</sup>٦) (الجِبَرَة): ما كان من ثياب اليمن موشيا مخططا بخطوط حمر.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٥٨١٣)، ومسلم (٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٣٧٦)، ومسلم (٥٠٣).

• ٢ - عن أبي رِمْتَة قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ وعليه بُرْدان أخضران (٢).

الثيابِ؛ ليَلْبَسْها أحياؤكم، وكَفِّنوا فيها موتاكم؛ فإنها مِن خيرِ ثيابِكم »(٣).

٢٧ - عن عائشة، قالت: خرج رسولُ الله ﷺ ذاتَ غداةٍ وعليه مِرْطُ (٤) من شعرِ أسود أسود أسود

٢٨ - عن المغيرة بنِ شعبةً: أن النبيَّ عَلِيَّةً لبِسَ جبَّةً روميَّةً ضيقةَ الكمَّينِ (1).

# (٩) باب ما جاء في عيش رسولِ الله ﷺ

٢٩ عن محمدِ بن سيرينَ قال: كنا عند أبي هريرة، وعليه ثوبانِ مُمشَّقانِ (٢) من كَتَّانٍ فتمخَّط في أحدهما، فقال: بَخٍ بَخٍ؛ يتمخَّط أبو هريرة في الكَتَّان، لقد رأيتُني وإني لأخِرُّ فيها بين منبرِ رسولِ الله ﷺ وحجرةِ عائشةَ مغشيًّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٠٥٥)، والنسائي (١٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (٣٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) المِرْط: كساء من صوف أوكتان ونحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠٨١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (١٧٦٨)، والنسائي (١٢٥)، وابن ماجه (٣٥٦٣).

<sup>(</sup>٧) (مُـمَشَّقان) أي: مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر.

عليَّ فيجيءُ الجائي فيضعُ رجله على عنقي يرى أنَّ بي جنونًا، وما بي جنونٌ، وما هو إلا الجوع (١).

# (١٠) باب ما جاء في خُفِّ رسول الله عَلَيْةِ

• ٣- عن المغيرة بنِ شعبة قال: أهدَى دحيةُ للنبيِّ عَلِيَّةٍ خفَّينِ فلبسَها (٢).

### (١١) باب ما جاء في نعلِ رسولِ الله ﷺ

٣١- عن قتادةَ قال: قلتُ لأنسِ بن مالكٍ: كيف كان نعلُ رسولِ الله ﷺ؟ قال: لهم قبالان (٣)(٤).

٣٢- عن عبيدِ بن جريج، أنه قال لابن عمرَ: رأيتك تَلبَس النَّعالَ السِّبْتِيَّةُ (٥)، قال: إني رأيتُ رسولَ الله ﷺ يلبس النعالَ التي ليس فيها شَعرٌ، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسَها (٦).

٣٣- عن عمرِو بنِ حُريث قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلِّي في نعلَينِ مخصوفتَينِ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) (قِبَالان): مثنى قبال وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل الوسطى والتي تلبها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) (السِّبْتِيَّة): كل جلد مدبوغ أو غير مدبوغ، أو جلود البقر إذا دبغت.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٣١/ ٣٤ (١٨٧٣٦).

عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لا يمشين أحدُكم في نعلٍ واحدة، ليُنعلهُ المجيعًا أو ليُحْفِهِ المجيعًا» (١).

٣٥- عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليمين، وإذا نَزعَ فليبدأ بالشمالِ، فلتكن اليمينُ أولهما تُنعَل وآخرهما تُنزَع»(٢).

# (١٢) بابُ ما جاء في ذِكرِ خاتم رسولِ الله ﷺ

٣٦- عن أنسِ بن مالكٍ قال: كان خاتمُ النبيِّ ﷺ من وَرِقٍ<sup>٣)</sup>، وكان فَصُّه حبشيًّا (٤).

٣٧- عن أنسِ بن مالكٍ قال: كان خاتَم النبي عَلِيَّةٍ من فضة فُصهُ منه (٥).

٣٨- عن أنسِ بن مالكِ قال: لما أرادَ رسولُ الله عَلَيْ أن يكتب إلى العَجَم قيل له: إن العجمَ لا يقبلون إلا كتابًا عليه خاتَم، فاصطنعَ خامًا، فكأني أنظر إلى بياضِه في كفِّه (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٣) (مِن وَرِقٍ): من فضة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٨٧٠).

قال ابن حجر في الفتح: لا يعارضه ما روي عن أنس كان خاتم النبي على من ورق وكان فصه حبشيا؛ لأنه إما أن يحمل على التعدد، وحينئذ فمعنى قوله حبشي أي كان حجرًا من بلاد الحبشة، أو على لون الحبشة، أو كان جزعا أو عقيقا؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه: إما الصياغة، وإما النقش.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٥)، ومسلم (٢٠٩٢).

٣٩ عن أنسِ بن مالكٍ قال: كان نقشُ خاتمِ رسولِ الله على: محمدٌ سطر، ورسول سطرٌ، والله سطر<sup>(۱)</sup>.

• ٤ - عن ابنِ عمرَ قال: اتخَذَ رسولُ الله على خاتمًا من وَرِقٍ، فكان في يدِه، ثم كان في يدِه، ثم كان في يدِ عثمانَ حتى وقَعَ في بئرِ أريس، نقشُه: محمدٌ رسولُ الله (٢).

# (١٣) باب ما جاء في أن النبيُّ عَلَيْ كان يتختُّمُ في يمينه

٤١ عن علي بن أبي طالب: أن النبي عليه كان يلبس خاتمه في يمينه (٣).

الناسُ خواتيمَ مِن ذهبٍ، فطرَحَه رسولُ الله عَلَيْهُ، وقال: «لا ألبسُه أبدًا»، فطرَحَ الناسُ خواتيمَ مِن ذهبٍ، فطرَحَه رسولُ الله عَلَيْهُ، وقال: «لا ألبسُه أبدًا»، فطرَحَ الناسُ خواتيمَهم (٤).

### (١٤) باب ما جاء في صفة سيف رسول الله علية

عن أنسٍ قال: كانت قَبِيعَةُ (٥) سيفِ رسولِ الله ﷺ من فضةٍ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٢٦)، والنسائي (٥٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) (قَبِيْعَة سيفه): ما على طرف مقبضه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٥٨٣)، والنسائي (٥٣٧٤).

### (١٥) باب ما جاء في صفة درع رسول الله علية

الله عليه يومَ أحدٍ دِرعان، قد ظاهر بينهم الله عليه يومَ أحدٍ دِرعان، قد ظاهر بينهم المرازي الله عليه المرازي المرازي المرازية ا

# (١٦) باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله عليه

• ٤ - عن أنسِ بن مالكِ: أن النبي ﷺ دخلَ مكة وعليه مِغْفَر (٣)، فقيلَ له: هذا ابنُ خَطَلِ متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه»(٤).

### (١٧) باب ما جاء في عمامة رسولِ الله علية

٤٦ - عن جابرٍ قال: دخل النبي عليه مكة يوم الفتح وعليه عمامةٌ سوداء (٥).

٧٤- عن عمرو بن حُرَيْث قال: رأيت النبي ﷺ يخطبُ على المنبر وعليه عِلَيْهُ يخطبُ على المنبر وعليه عِلمةٌ سوداءُ (٦).

<sup>(</sup>١) (ظَاهَرَ بينهم) أي: جمع بينهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٨٠٦)، وأحمد ٢٤/ ٩٩٩ (١٥٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) (مِغْفَر): زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٤٦)، ومسلم (١٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٣٥٩).

### (١٨) باب ما جاء في صفة إزار رسول الله عليه

٤٨ عن أبي بُردة قال: أخرجَتْ إلينا عائشة كساءً مُلَبَّدًا وإزارًا غليظًا، فقالت: قُبِضَ رُوح رسول الله ﷺ في هذين (٢).

عن حذيفة بن اليهانِ قال: أخذَ رسولُ الله على بعضلة ساقي أو ساقِه فقال: «هذا موضِعُ الإزار، فإن أبيتَ فأسفلُ، فإن أبيتَ فلا حقَّ للإزار في الكعبين» (٣).

### (١٩) باب ما جاء في مشية رسول الله ﷺ

• ٥- عن أبي هريرة قال: ولا رأيتُ شيئًا أحسنَ من رسولِ الله عليه، كأن الشمسَ تجري في وجهِه، ولا رأيت أحدًا أسرعَ في مِشيتِه من رسولِ الله عليه، كأنها الأرضُ تُطوى له، إنا لنُجهد أنفسَنا وإنه لغر مكترث (٤).

ا ٥- عن علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: كان النبيُّ ﷺ إذا مشَى تكفَّأَ تكفُّوًا كأنها ينحطُّ من صببِ»(٥).

<sup>(</sup>١) (مُلَبَّدًا) أي: مرقعا، وقيل: هو ما ثخن وسطه حتى صار يشبه اللبد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٠٨)، ومسلم (٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٥٣٢٩)، وابن ماجه (٣٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٥٨/١٤ (٨٦٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٦٣٧).

### (٢٠) باب ما جاء في جلسة رسولِ الله ﷺ

٢٥- عن عَبَّادِ بن تميم، عن عمه [عبد الله بن زيد الأنصاري]، أنه رأى النبي على مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى (١).

# (٢١) باب ما جاء في تُكَاةِ رسولِ الله ﷺ

مَّكَا على وسادة على وسادة على وسادة على وسادة على وسادة على وسادة على يساره (٢).

\$ ٥- عن أبي بكرة قال: قال رسولُ الله على: «ألا أحدثُكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: «الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين». قال: وجلسَ رسول الله على وكان متكئًا قال: «وشهادةُ الزور» أو «قول الزور» قال: فما زالَ رسولُ الله على يقولها حتى قلنا: ليتَه سكت (٣).

• • - عن أبي جُحَيفة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَمَّا أَنَا فلا آكلُ متكتًا» (أَمَّا

### (٢٢) باب ما جاء في اتكاء رسولِ الله عليه

٢٥- عن أنس: أن النبيَّ عَلِيْهُ كان شاكيًا فخرج يتوكأُ على أسامة بن زيدٍ وعليه ثوب قِطْرِيُّ قد توشح به فصلي بهم (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٨٧)، ومسلم (٢١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢١/ ٢٩٢ (١٣٧٦١).

### (٢٣) باب ما جاء في صفة أكل رسولِ الله ﷺ

٧٥- عن كعبِ بن مالكِ قال: كان رسولُ الله على يأكلُ بأصابعه الثلاثِ ويلْعَقُهُن (١).

٨٥- عن أنسِ بن مالكٍ قال: أُتِيَ رسولُ الله ﷺ بتَمْرٍ فرأيتُه يأكل وهو مُقْعِ (٢) من الجوع (٣).

### (٢٤) باب ما جاء في صفةٍ خبزِ رسولِ الله ﷺ

٩٥- عن ابنِ عباسٍ قال: كان رسولُ الله ﷺ يبيتُ الليالي المتتابعة طاويًا هو وأهلُه لا يجدون عشاءً، وكان أكثرُ خبزِهم خبزَ الشعيرِ<sup>(١)</sup>.

• ٦٠ عن سهلِ بن سعدٍ، أنه قيل له: أكلَ رسولُ الله ﷺ النَّقِيَّ (٥)؟ -يعني: الحُوَّارَى(٦) - فقال سهلُ: ما رأى رسولُ الله ﷺ النَّقِيَّ حتى لقي الله عَرَّفَجَلَّ.

فقيل له: هل كانت لكم مناخلُ على عهد رسول الله عَلَيْهِ؟ قال: ما كانت لنا مناخلُ.

قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعيرِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٢) (وهو مُقْع) أي: جالس على أليتيه ناصب ساقيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٣٦٠)، وابن ماجه (٣٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) (النَّقِيّ) أي: نقى من النخالة.

<sup>(</sup>٦) (الحُوَّارَى): الدقيق الأبيض، وكل ما بيض من الطعام.

قال: كنا ننفخُه فيطيرُ منه ما طار ثم نعجِنُه (١).

الله على خِوان (٢) ولا في سُكُرُّ جة (٣)، ولا خُبزَ له مُرقَّق.

قال: فقلت لقتادة: فَعَلامَ كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السُّفَرِ (٥)(٤).

الشعيرِ يومين عائشة، قالت: ما شبع رسول الله على من خبرِ الشعيرِ يومين متتابعين حتى قُبِض (1).

### (٢٥) باب ما جاء في صفة إدام رسول الله عليه

٦٣ - عن عائشة، أن رسول الله عليه قال: «نِعْمَ الإدامُ الخل» ().

النعمانِ بن بشيرٍ: ألَستم في طعامٍ وشرابٍ ما شئتم؟ لقد رأيت نبيَّكم على وما يجد من الدَّقَلِ (١) ما يملأ بطنَه (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣)٥).

<sup>(</sup>٢) (خِوَان): المائدة ما لم يكن عليها طعام.

<sup>(</sup>٣) (سُكُرُّ جة): إناء صغير يجعل فيها ما يشتهي ويهضم على الموائد حول الأطعمة.

<sup>(</sup>٤) (السُّفَر): جمع سفرة، واشتهرت لما يوضع عليه الطعام.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢٠٥١).

<sup>(</sup>٨) (الدَّقَل): رديء التمر ويابسه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٢٩٧٧).

• ٦٠ عن زَهْدَمِ الجُرْمِيِّ قال: كنا عند أبي موسى الأشعريِّ قال: فقُدِّم طعامُه، وقدِّم في طعامِه لحمُ دجاجٍ، وفي القوم رجلُ من بني تيمِ الله أحمرُ كأنه مولًى، قال: فلم يدنُ؛ فقال له أبو موسى: ادْنُ، فإني قد رأيت رسول الله على أكل منه. فقال: إني رأيته يأكلُ شيئا فقذِرتُه؛ فحَلفت ألا أطعمه أبدًا (١).

77- عن أنسِ بن مالكٍ قال: إن خياطًا دعا رسولَ الله على لطعام صنعه، قال أنس: فذهبتُ مع رسول الله على إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسولِ الله على خبزًا من شعير، ومرَقًا فيه دُبَّاء (١) وقديدُ (١)، قال أنس: فرأيتُ النبي على يتبَّع الدُبَّاء حوالي القصعة؛ فلم أزل أحبُّ الدُبَّاء من يومئذٍ (١).

٧٧- عن عائشة قالت: كان النبيُّ عَلِيَّةٌ يحب الحَلواءَ والعسلَ (٥).

٦٨ عن أم سلمة أنها قرَّبتْ إلى رسول الله ﷺ جَنْبا مشويًا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ<sup>(1)</sup>.

٦٩- عن أبي هريرةَ قال: أُتِي النبيُّ ﷺ بلحمٍ فرُفِع إليه الذِّراعُ وكانت تعجبه فنهسَ منها (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٨٥)، ومسلم (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) (الدُّبَاء): القرع.

<sup>(</sup>٣) (القَدِيد): لحم مملوح مجفف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٩٢)، ومسلم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٤٣١)، ومسلم (١٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٤٤/ ٢٣٧ (٢٦٦٢٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤).

٧٠ عن أبي موسى الأشعري، عن النبي على قال: «فضلُ عائشةَ على النساءِ كفضل الثَّريدِ<sup>(۱)</sup> على سائرِ الطعام»<sup>(۲)</sup>.

٧٢- عن أنسِ بن مالكِ قال: أَوْلَمَ رسولُ الله ﷺ على صفيَّة بتمرٍ وسَوِيقٍ (°).

٧٣- عن جابرٍ قال: «خرَجَ رسولُ الله ﷺ وأنا معه، فدخَلَ على امرأةٍ من الأنصارِ، فذبحَتْ له شاةً، فأكَلَ منها، وأتَتْه بقِنَاعٍ<sup>(١)</sup> من رطبٍ، فأكَلَ منه، ثم توضَّأَ للظهرِ وصلَّى، ثم انصرَفَ فأتَتْه بعُلالةٍ (١) من عُلالةِ الشاةِ، فأكَلَ، ثم صلَّى العصرَ ولم يتوضَّأُ (١).

٧٤- عن عائشة، أم المؤمنين قالت: كان النبيُّ عَلَيْ يَأْتِينِي فيقولُ: «أعندكِ غداءٌ؟» فأقول: لا. فيقول: (إني صائمٌ».

<sup>(</sup>١) (الثَّريد): أن يفتت الخبز في مرق اللحم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٧٠)، ومسلم (٢٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) (ثَوْر أَقِطٍ) الثور: القطعة من الأقط، وهو لبن مجمد بالنار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٥/١٥ (٩٠٤٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٧٤٤).

<sup>(</sup>٦) (القِنَاع): الطبق من عسب النخل.

<sup>(</sup>٧) (العُلَالَة): البقية من كل شيء.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (٨٠).

قالت: فأتاني يومًا، فقلت: يا رسولَ الله، إنه أُهْدِيت لنا هَديَّةٌ، قال: «وما هي؟» قلت: حَيْشُ (1)، قال: «أما إني أصبحت صائمًا» قالت: ثم أكلَ (1).

### (٢٦) باب ما جاء في صفة وضوء رسولِ الله عَلَيْةَ عند الطعام

ابن عباس قال: خرج رسولُ الله على من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: «أأصلى فأتوضأ؟!» (٣).

# (٧٧) باب ما جاء في قولِ رسول الله عَلَيْ قبل الطعامِ وبعد ما يفرغ منه

٧٦ عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أكل أحدُكم فنسي أن يذكرَ الله تعالى على طعامه فليَقُل: بسم الله أولَه وآخرَه» (٤).

٧٧- عن عمر بن أبي سلمة، أنه دخل على رسولِ الله ﷺ وعنده طعامٌ فقال: «ادْنُ يا بُنيَّ فسمِّ الله تعالى، وكُل بيمينِك، وكل مما يليك»(٥).

الله عن أبي أمامة قال: كان رسولُ الله على إذا رُفِعت المائدةُ من بين يديه يقول: «الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيبا مباركا فيه، غير مُودَّع ولا مستغنَى عنه ربَّنا» (1).

<sup>(</sup>١) (حَيْس): التمر مع السمن أو أقط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٧٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٤٥٨).

٧٩ عن عائشة، قالت: كان النبي عَلَيْهُ يأكلُ الطعامَ في ستةٍ من أصحابِه فجاء أعرابيٌ فأكله بلقمتين، فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لو سَمَّى لَكَفَاكُم» (١).

٠٨٠ عن أنسِ بن مالكٍ قال: قال رسولُ الله على: «إن الله ليرضى عن العبدِ أن يأكُل الأكْلة، أو يشربَ الشرْبةَ فيحمده عليها» (٢).

# (٢٨) باب ما جاء في قدر رسولِ الله ﷺ

الله عن أنس قال: لقد سَقَيتُ رسولَ الله على جذا القدَحِ الشرابَ كلَّهُ، اللهَ والنبيذَ (٢) والعسلَ واللبنَ (٤).

# (٢٩) باب ما جاء في فاكهة رسول الله عليه

٨٢ عن عبدِ الله [بن جعفر بن أبي طالب] قال: كان النبيُّ ﷺ يأكلُ القِثَّاء (٥) بالرُّطبِ (١).

٨٣ عن عائشةَ: أن النبيَّ عَيْقَ كان يأكلُ البِطِّيخَ (٧) بالرُّطبِ (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٨٥٨)، وأحمد ٤٣/٤٢ (٢٥١٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) (النَّبيذ): ماء مغلى يجعل فيه تمر أو رطب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) (القِثَّاء): نوع من الخيار.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٤٠)، ومسلم (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٧) (البطِّيْخ): هو الأصفر، وليس الأخضر لأنه لم يكن معروفا في جزيرة العرب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٣٨٣٦).

٨٤ عن أبي هريرة قال: كان الناسُ إذا رأوا أول الثَّمَرِ جاءوا به إلى رسولِ الله عَلَيْ، فإذا أخذَه رسولُ الله عَلَيْ قال: «اللهم بارك لنا في ثِمارِنا، وبارك لنا في مدينتِنا، وبارك لنا في صاعِنا وفي مُدِّنا، اللهم إن إبراهيم عبدُك وخليلُك ونبيك، وإني عبدُك ونبينُك، وإنه دعاك لمكة، وإنِّي أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثلِه معه» قال: ثم يدعو أصغرَ وليدٍ يراه فيعطيه ذلك الثمرَ (١).

# (٣٠) باب ما جاء في صفة ِ شُربِ رسولِ الله ﷺ

من ابن عباسٍ: أن النبيَّ ﷺ شَربَ من زمزم وهو قائم (٢).

٨٦- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يشربُ قائمًا وقاعدًا (<sup>٣)</sup>.

٨٧ عن النَّزَّ ال بن سَبْرَة قال: أُتي عليُّ بكوزٍ من ماءٍ وهو في الرَّحْبة، فأخذ منه كفًّا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسحَ وجهَه وذراعيهِ ورأسَه، ثم شربَ وهو قائمٌ، ثم قال: هذا وضوءُ من لم يُحْدِث، هكذا رأيت رسولَ الله عَلَيْ فَعَلَ (1).

٨٨ عن أنس بن مالك، أن النبي على: كان يتنفَّسُ في الإناءِ ثلاثًا إذا شرب، ويقول: «هو أَمْرَأُ وأروى»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٥٦٨ (٤٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٦١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠٢٨).

٨٩ عن كبشة قالت: دخل علي النبي فشرِب من في قربة معلقة قائمًا، فقمت إلى فيها فقطعته (١).

# (٣١) باب ما جاءَ في تعطُّر رسولِ الله ﷺ

• ٩ - عن أنس بن مالكٍ قال: كان لرسولِ الله عَلَيْ سُكَّةٌ (٢) يتطيَّب منها (٣).

الله عن ثُمامة بن عبدِ الله قال: كان أنسُ بن مالكِ، لا يَردُّ الطيبَ، وقال أنسُّ: إن النبيَّ عَلِيْهُ كان لا يردُّ الطيبَ<sup>(٤)</sup>.

٩٢ – عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «طيبُ الرجالِ ما ظهَرَ ريحُه وخفِيَ لونُه، وطيبُ النساءِ ما ظهَرَ لونُه وخفِيَ ريحُه»(٥).

# (٣٢) باب كيف كان كلام رسول الله علية

**٩٣** عن عائشة، قالت: ما كان رسولُ الله ﷺ يَسْرُدُ<sup>(١)</sup> سردَكم هذا، ولكنه كان يتكلَّمُ بكلامِ بَيِّنٍ فصلٍ، يحفظُه من جلسَ إليه (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٨٩٢)، وابن ماجه (٣٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) (سُكَّة): طيب يتخذ من الرامِك ، وهو شيء أسود يخلط بالمسك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢١٧٤)، والترمذي (٢٧٨٧)، والنسائي (١١٧٥).

<sup>(</sup>٦) (يَسْرُدُ) أي: لم يكن ﷺ يستعجل ويوالي بين جمل كلامه بحيث يأتي بعضها إثر بعض.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣٥٦٨)، ومسلم (٢٤٩٣).

عن أنسِ بن مالكٍ قال: كان رسولُ الله على يعيدُ الكلمةَ ثلاثًا لِتُعْقَل عنه (١).

# (٣٣) باب ما جاء في ضحك رسول الله علية

• ٩ - عن عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ جَزْءٍ قال: ما رأيتُ أحدًا أكثرَ تبسُّمًا من رسولِ الله ﷺ رسولِ الله ﷺ.

الله عَلَيْهُ إلا عن عبدِ الله بنِ الحارثِ قال: ما كان ضحكُ رسولِ الله عَلَيْهُ إلا تسمًا (٣).

٩٧ عن أبي ذرِّ قال: قال رسولُ الله على: "إني لأعلم أولَ رجل يدخُلُ الجنة وآخرَ رجل يخرج من النار: يُؤْتى بالرجلِ يومَ القيامةِ فيقال: اعرضوا عليه صِغارَ ذنوبِه، ويُخَبَّأ عنه كبارُها، فيقال له: عملتَ يومَ كذا وكذا كذا، وهو مُقِرُّ لا ينكرُ، وهو مشفق من كِبارِها فيقال: أعطوه مكان كلِّ سيئةٍ عمِلها حسنةً، فيقولُ: إن لى ذنوبًا لا أراها ههنا».

قال أبو ذرِّ: فلقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ ضحِك حتى بدت نواجِذُه (٤).

٩٨ - عن جرير بن عبد الله قال: ما حَجَبَني رسولُ الله ﷺ منذ أسلَمْتُ، ولا رآني إلا ضَحِكَ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٦٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٠٣٥)، ومسلم (٢٤٧٥).

# (٣٤) باب ما جاء في صفة مُزاح رسولِ الله ﷺ

99- عن أنسِ بن مالك: أن النبيَّ عَلَيْ قال له: «يا ذا الأُذْنَينِ». قال محمود: قال أبو أسامة: يعنى يهازحُه (١).

• • ١ - عن أنسِ بن مالكِ قال: إن كان رسولُ الله ﷺ ليُخالطُنا حتى يقولَ الأخ لي صغير: «يا أبا عُمَير، ما فعَلَ النُّعَيْرُ (٢)؟»(٣).

لا الله إنك تُداعِبنا، قال: قال: قالوا: يا رسولَ الله إنك تُداعِبنا، قال: ﴿إِنِي لا أَقُولُ إِلا حَقًا (3).

انسِ بن مالكِ، أن رجلًا استحمَلَ (٥) رسولَ الله عَلَيْهُ فقالَ: «إني حامِلُك على ولدِ ناقةٍ» فقال: يا رسولَ الله، ما أصنعُ بولدِ الناقة؟ فقال عَلَيْهُ: «وهل تلدُ الإبلَ إلا النُّوقُ» (٦).

١٠٣ – عن أنسِ بن مالكِ، أن رجلًا من أهل الباديةِ كان اسمه زاهرًا وكان يُجهِّزه (٢) ألنبيُّ عَلَيْهُ إذا أراد أن يخرجَ، فقال يُمدي إلى النبي عَلَيْهُ هدية من البادية، فيُجهِّزه (٢) النبي عَلِيْهُ: «إن زاهرًا باديتُنا (١) ونحن حاضرُ وه (٩)».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٠٠٢)، والترمذي (١٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) (النُّغَيْر): طائر كالعصفور.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١٢٩)، ومسلم (٢١٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٤/ ٣٣٩ (٨٧٢٣).

<sup>(</sup>٥) (استحَمَلَ): طلب الحمل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٩٩٨).

<sup>(</sup>٧) (فيُجَهِّزُه) أي: فيعطيه من الطرف والمستحسنات ما يتجهز به إلى أهله.

<sup>(</sup>٨) (باديَّتُنا) أي: نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع الثهار والنبات، فصار كأنه باديته.

<sup>(</sup>٩) (حاضِرُوه) أي: نعد له ما يحتاجه من البلد.

وكان عَلَيْ يَجَبُّه، وكان رجلًا دميمًا، فأتاه النبي عَلَيْ يومًا وهو يبيعُ متاعَهُ فاحتضنهُ من خلفِه وهو لا يُبصرُه، فقال: من هذا؟ أرسِلني.

فالتفتَ فعرَفَ النبي عَلَيْهِ فجعلَ لا يألُو ما ألصَقَ ظهرَه بصدرِ النبي عَلَيْهِ حين عرفه، فجعلَ النبي عَلَيْهِ يقولُ: «من يشتري هذا العبدَ» فقال: يا رسولَ الله، إذن والله تَجِدُني كاسِدًا، فقال النبي عَلَيْهِ: «لكنْ عند الله لستَ بكاسدٍ» أو قال: «أنت عند الله غالٍ» (1).

# (٣٥) باب ما جاء في صفة كلام رسولِ الله عِيَّة في الشُّعرِ

١٠٤ عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: قيل لها: هل كان النبيُّ ﷺ يتمثَّلُ بشيءٍ من الشعرِ؟ قالت: كان يتمثَّلُ بشعرِ ابن رواحة، ويتمثَّلُ بقولِه:

ويَأتيك بالأخبارِ مَن لم تُزودِ<sup>(٢)</sup>

• ١٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ أصدقَ كلمةٍ قالها الشاعر كلمةُ لبيد:

ألا كلَّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ وكاد أمية بن أبي الصَّلت أن يُسْلِم» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٠/ ٩٠ (١٢٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤٠ / ٢٤ (٢٤٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦).

الله عن جُندبِ بن سفيانَ البَجَلِيِّ قال: أصاب حجرٌ أصبعَ رسولِ الله عَلَيْ فَدَمِيَت، فقال:

«هل أنتِ إلا أصبعٌ دَمِيْتِ وفي سبيل الله ما لَقِيت»(١).

١٠٧ - عن البَرَاء بن عازبٍ قال: قال لنا رجلٌ: أفَررتُم عن رسولِ الله ﷺ والمَنْ ولَّى سَرَعَانُ الناسِ يا أَبا عُهارة؟ فقال: لا والله، ما وَلَّى رسولُ الله ﷺ ولكنْ ولَّى سَرَعَانُ الناسِ تلقَّتهم هوازنُ بالنَّبْلِ، ورسولُ الله ﷺ على بغلته، وأبو سفيان بن الحارثِ بن عبدِ المطلب آخذٌ بلجامِها، ورسولُ الله ﷺ يقول:

«أنا النبيُّ لا كذب أنا ابنُ عبد المطلب» (٢).

١٠٠٨ عن أنس: أن النبي على دخل مكة في عمرة القضاء، وابنُ رواحة يمشى بين يديه، وهو يقولُ:

«خلُّوا بني الكفارِ عن سبيلِه اليومَ نضر بْكم على تنزيلِه ضربًا يُزِيل الهامَ عن مَقِيلِه ويُذهِل الخليلَ عن خليلِه»

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٠٢)، ومسلم (١٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٧٤)، ومسلم (١٧٧٦).

فقال له عمرُ: يا ابنَ رَواحة، بين يدي رسولِ الله ﷺ وفي حَرمِ الله تقولُ الشّعرَ؟

1.9 - عن جابر بن سَمُرة قال: جالست النبيَّ عَلَيْ أكثرَ من مئةِ مرةٍ وكان أصحابُه يتناشدون الشعرَ ويتذاكرون أشياءَ من أمرِ الجاهلية، وهو ساكتُ، وربها تبسَّم معهم (٢).

مئة قافية من قول أمية بن أبي الصلتِ الثقفي، كلما أنشدتُه بيتا قال لي النبي على: «إنْ كاد ليُسْلِم» (مهيه) حتى أنشدتُه مئةً – يعني: بيتًا – فقال النبي على: «إنْ كاد ليُسْلِم» (٢).

المسجدِ يقومُ عليه قائمًا يُفاخرُ عن رسولِ الله عَلَيْ وضعُ لحسانَ بنِ ثابتٍ منبرًا في المسجدِ يقومُ عليه قائمًا يُفاخرُ عن رسولِ الله عَلَيْ - أو قال: يُنافحُ عن رسولِ الله عَلَيْ - ويقولُ عَلَيْ : إن الله تعالى يؤيِّدُ حسانَ بروحِ القدسِ ما يُنافحُ أو يُفاخرُ عن رسولِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ ع

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٢٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٠١٥)، والترمذي (٢٨٤٦).

### (٣٦) باب ما جاء في كلام رسول الله ﷺ في السمر

# حديث أم زَرعِ

الله المرافع المرافع

فقالت الأولى: زوجي لحمُ جملٍ غَثُّ على رأس جبلٍ وعرٍ، لا سهل فيُرْتَقَى، ولا سمين فيُنتَقل.

قالت الثانية: زوجي لا أُبُثُّ خبرَه، إني أخافُ ألا أذَرَه (١)، إن أذكرُه أذكر عُجَرَهُ وبُجَرَهُ (٢).

قالت الثالثة: زوجي العَشَنَّق (٢)، إن أَنْطِق أُطَلَّق، وإن أَسكُت أُعَلَّق. قالت الرابعة: زوجي كلَيلِ تِهَامَة، لا حَرُّ ولا قُرُّ، ولا مُحَافة ولا سَآمة (٤).

<sup>(</sup>١) (إني أخافُ ألا أذرَهُ) أي: أخاف ألا أترك من خبره شيئا، أي: أنه لطوله وكثرته إن بدأته لم أقدر على تكميله؛ فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعها.

<sup>(</sup>٢) (عُجَرَه وبُجَرَه) العجر: تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة، والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن، ثم استعملا في الهموم والأحزان، وإنها أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة.

<sup>(</sup>٣) (العَشَنَّق) المذموم الطول، أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع.

<sup>(</sup>٤) أي: أن أهل تهامة لا يخافون لتحصنهم بجبالها، أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار مانع لداره وجاره، ولا مخافة عند من يأوى إليه.

قالت الخامسة: زوجي إن دخَل فَهِدَ<sup>(۱)</sup>، وإن خرج أَسِدَ<sup>(۲)</sup>، ولا يَسأل عما عهد.

قالت السادسة: زوجي إن أكل لَفَّ (<sup>٣)</sup>، وإن شرب اشْتَفَّ (<sup>٤)</sup>، وإن اضطَجع التَفَّ (<sup>٥)</sup>، ولا يُولِجُ الكَفَّ ليَعلم البَثَّ (<sup>٦)</sup>.

قالت السابعة: زوجي غَيَايَاء (۱) -أو عَيَايَاء (۱) - طَبَاقَاء، كل داءٍ له داءٌ، شَجَّكِ أو فَلَّكِ (۱۹) أو جَمَع كلَّا لكِ.

قالت الثامنة: زوجي المسُّ مسُّ أرنب، والريح ريحُ زَرْنَب (١٠).

قالت التاسعة: زوجي رفيعُ العهادِ، طويلُ النجاد، عظيمُ الرماد، قريبُ البيت من النَّاد.

<sup>(</sup>١) (فَهِد) مشتق من الفهد، وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له؛ لأن الفهد يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم.

<sup>(</sup>٢) (أُسِد): مشتق من الأسد أي: يصير بين الناس مثل الأسد، تصفه بالنشاط في الغزو.

<sup>(</sup>٣) (لَفَّ) المراد باللف: الإكثار مع التخليط.

<sup>(</sup>٤) (اشتَفَّ): الاشتفاف في الشرب استقصاؤه.

<sup>(</sup>٥) (الْتَفَّ) أي: رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده.

<sup>(</sup>٦) (ولا يُولِجُ الكفَّ ليعلمَ البَثَّ) أي: لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله.

<sup>(</sup>٧) (الغَيَايَاء الطَّبَاقَاء): الأحمق الذي ينطبق عليه أمره.

<sup>(</sup>٨) (العَيَايَاء): الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل.

<sup>(</sup>٩) (فَلَّكِ) أي: جرح جسدك.

<sup>(</sup>١٠) (الزَّرْنَب): نبت طيب الريح.

قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زَرْع، وما أبو زرع؟! أَنَاسَ<sup>(۲)</sup> من حُلِلً أُذُنَيَّ، وملأ من شحم عَضُدَيَّ، وبَجَّحَنِي<sup>(۲)</sup> فبَجَحَتْ إليَّ نفسي، وَجَدَني في أهل غُنَيْمَةٍ بِشِقِّ (٤)، فجعلني في أهل صَهِيل<sup>(٥)</sup> وأَطِيط<sup>(١)</sup> ودَائِسٍ<sup>(٧)</sup> ومُنقً<sup>(٨)</sup>، فعنده أقولُ فلا أُقبَّح، وأرقدُ فأتَصَبَّح (٤) وأشربُ فأتَقَمَّح (١٠).

أُمُّ أبي زرع، فما أم أبي زرع؟! عُكُومُها رَدَاحٌ (١١)، وبيتُها فَسَاح.

ابن أبي زرع، فها ابن أبي زرع؟! مضْجِعُه كَمَسَلِّ شَطْبةٍ (١٢)، وتُشْبِعُه ذِراع الجَفْرة (١٣).

<sup>(</sup>١) (المِزْهَر): المعازف.

<sup>(</sup>٢) (أَنَاسَ) أي: أثقل حتى تدلى واضطرب.

<sup>(</sup>٣) (بَجَّحَنِي) أي: عظمني.

<sup>(</sup>٤) (بشِقًّ) المراد: شق جبل كانوا فيه.

<sup>(</sup>٥) (أهل صَهِيل) أي: خيل.

<sup>(</sup>٦) (وأَطِيط) أي: إبل.

<sup>(</sup>V) (دَائِس): الذي يدوس الطعام وهو دراسه.

<sup>(</sup>٨) (مُنقِّ) نقيق أصوات المواشي.

<sup>(</sup>٩) (فأَتَصَبَّح) أي: أنام الصبحة، وهي نوم أول النهار فلا أوقظ.

<sup>(</sup>١٠) (فأَتَقَمَّح) أي: أروى حتى لا أحب الشرب.

<sup>(</sup>١١) (عُكُومها رَدَاح) عكومها: الأحمال التي تجمع فيها الأمتعة. رداح أي: عظيم كثيرة الحشو.

<sup>(</sup>١٢) (شَطْبة): ما شطب من الجريد، وهو سعفه.

<sup>(</sup>١٣) (الجَفْرَة): الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي.

بنتُ أبي زرع، فها بنت أبي زرع؟! طوعُ أبيها وطوعُ أمِّها، مِلءُ كِسائِها، وغَيْظُ جارَتِها.

جاريةُ أبي زرع، فها جارية أبي زرع؟! لا تبُثُّ حديثَنا تَبثِيثَا، ولا تُنَقِّثُ<sup>(١)</sup> مِيرَتَنا تنقِيثًا، ولا تملأ بيتَنا تعشيشًا<sup>(٢)</sup>.

قالت: خرج أبو زرع والأوطابُ تُمْخَضُ<sup>(۱)</sup>، فلقي امرأةً معها ولدان لها كالفَهِدَين، يلعبان من تحت خَصْرِها بِرُمَّانَتَين، فطلقني ونَكَحها.

فَنَكَحْتُ بعدَه رجلًا سَرِيًّا (٤) ، ركب شَرِيًّا (٥) ، وأخذ خَطِّيًّا (١) ، وأراحَ عليًّ نَعَما ثَرِيًّا (٧) ، وأعطاني من كل رائحة (٨) زوجًا، وقال: كُلي أمَّ زرع، وميري أهلك، فلو جمعتُ كلَّ شيء أعطانيه ما بَلغ أصغر آنيةِ أبي زرع.

قالت عائشة: فقال لي رسول الله ﷺ: «كنت لك كأبي زَرعٍ لأمِّ زرع» (١).

<sup>(</sup>١) (و لا تُنَقِّثُ) أي: تسرع فيه بالخيانة، فتذهبه بالسرقة.

<sup>(</sup>٢) (ولا تَمَلاُّ بيتَنا تَعشِيشًا) أي: أنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء كناسته وإبعادها منه.

<sup>(</sup>٣) (والأوطابُ تُمْخُض) جمع وطب، وهو سقاء اللبن، والمخض: استخراج زبده.

<sup>(</sup>٤) (سَريًا) أي: من سراة الناس، وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة.

<sup>(</sup>٥) (شَريًّا) الشرى: الذي يستشرى في سيره أي: يمضي فيه بلا فتور.

<sup>(</sup>٦) (خَطِّيًّا) نسبة إلى الخط، وهو الرمح.

<sup>(</sup>٧) (ثَرِيًّا) أي: كثيرة.

<sup>(</sup>٨) (رَائِحة) الرائحة: الآتية وقت الرواح وهو آخر النهار.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (١٨٩٥)، ومسلم (٢٤٤٨).

### (٣٧) باب ما جاء في نوم رسول الله عَلَيْةِ

اليمنى تحت خدهِ الأيمن، وقال: «ربِّ قني عذابك يوم تبعثُ عبادَك» (١).

اللهم عن حذيفة قال: كان النبي على إذا أوى إلى فراشِه قال: «اللهم باسمِك أموتُ وأحيا»، وإذا استيقظ قال: «الحمدُ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النُّشورُ»(۱).

• ١١٥ عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أوى إلى فِراشِه كلَّ ليلةٍ جمع كفيهِ فنَفْث فيهما، وقرأ فيهما: ﴿قُلُ هُو الله ﷺ أَحَدُ اللهِ وَفَلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ الله اللهُ عَلَى مسحَ بهما ما استطاعَ من جسدِه، يَبدأُ بهما رأسَه ووجهَه وما أقبلَ من جسدِه يصنعُ ذلك ثلاث مرات (٣).

۱۱۷ – عن أنسِ بن مالكٍ، أن رسولَ الله على كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعَمَنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم مِمَّن لا كافِيَ له ولا مُؤوي»(°).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٠/ ٥٩٢ (١٨٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٧١٥).

١١٨ - عن أبي قتادة: أن النبي على كان إذا عَرَّسَ بِليل (١) اضطجع على شِقًه الأيمن، وإذا عَرَّس قُبيْل الصبح نصب ذراعَه، ووضع رأسه على كفِّه (٢).

# (٣٨) باب ما جاءَ في عبادةِ رسولِ الله ﷺ

١١٩ - عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسولُ الله ﷺ حتى انتفَخَت قدماه، فقيل له: أتتكَلَّفُ هذا (٣) وقد غفر الله لك ما تقدَّمَ من ذنبك وما تأخَر؟ قال: «أفلا أكونُ عبدًا شكورًا» (٤).

• ١٢٠ عن الأسود بن يزيدَ قال: سألتُ عائشةَ، عن صلاةِ رسولِ الله على بالليلِ؟ فقالت: كان ينامُ أولَ الليل ثم يقومُ، فإذا كان من السَّحَر أوْترَ، ثم أتى فراشَه، فإذا كان له حاجةٌ ألمَّ بأهله، فإذا سمعَ الأذانَ وثبَ، فإن كان جُنبًا أفاضَ عليه من الماء، وإلا توضَّأ وخرج إلى الصلاةِ (٥).

الما عند ميمُونة وهي خالتُه قال: فاضطجعت في عَرْض الوسادة، واضطَجع رسولُ الله عليه في طولها، فالله قال: فاضطجعت في عَرْض الوسادة، واضطَجع رسولُ الله عليه في طولها، فنامَ رسولُ الله عليه حتى إذا انتصف الليلُ أو قبلَه بقليلٍ أو بعدَه بقليلٍ، فاستيقظ رسولُ الله عليه فجعل يمسحُ النومَ عن وجهِه، ثم قرأ العشرَ الآياتِ الخواتيم من

<sup>(</sup>١) (عَرَّسَ بليل) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم، أو الاستراحة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) (أتتكَلَّفُ هذا؟) أي: أتلزم نفسك هذه الكلفة والمشقة التي لا تطاق؟

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (٢٨١٩)

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٤٦)، ومسلم (٧٣٩).

سورة آل عمرانَ، ثم قام إلى شَنِّ (١) مُعلَّق فتوضأ منها، فأحسنَ الوضوءَ، ثم قام يصلي.

قال عبد الله بن عباس: فقمتُ إلى جنبِه، فوضع رسولُ الله عَلَيْ يده اليُمنى على رأسي ثم أخذَ بأُذني اليمنى ففتَلَها فصلَّى ركعتين، ثم ركعتين حقال مَعن: ستَّ مرات - ثم أوتَرَ، ثم اضطجَعَ حتى جاءَه المؤذنُ فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلَّى الصبحَ (٢).

النوم، أو غلبته عيناه، صلَّى من النهار ثِنتَيْ عشرة ركعة (٢).

الليلِ فليفتتحُ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ عَلِيَّ قال: إذا قامَ أحدُكم من الليلِ فليفتتحُ صلاتَه بركعتَينِ خفيفتَينِ» (٤).

17٤ عن زيد بن خالد الجُهنيِّ، أنه قال: لأرْمُقنَّ صلاةَ النبي ﷺ، فتوسَّدتُ عَتبتَه، أو فُسطاطَه (٥) فصلَّى رسولُ الله ﷺ ركعتين خفيفتين، ثم صلَّى ركعتين طويلتين، طويلتين، طويلتين، ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللتين قبلَها، ثم أوتر فذلك ثلاثَ عشرةَ ركعة (٢).

<sup>(</sup>١) (شَنّ): هو القربة الخلقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٦٨).

<sup>(</sup>٥) (فُسْطَاطه): الخيمة العظيمة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٧٦٥).

• ١٢٥ عن أبي سلمة بن عبدِ الرحمن، أنه سألَ عائشة: كيف كانت صلاةُ رسولِ الله على أنه يسلمة بن عبدِ الرحمن، أنه سألُ الله على الله الله على أنه الله على أنه على المناه عن حُسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا.

قالت عائشةُ: قلتُ: يا رسولَ الله، أتنامُ قبل أن تُوتِر؟ فقال: «يا عائشةُ، إن عينَيَّ تنامان ولا ينامُ قلبي» (١).

١٢٧ - عن عائشةَ قالت: قام رسولُ الله ﷺ بآيةٍ من القرآنِ ليلةً (٣).

الله عَلَم يزلُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ قال: صليتُ ليلةً مع رسولِ الله عَلَيْ فلم يزلُ قائمًا حتى هَمَمتُ بأمرِ سوءٍ. قيل له: وما هممتَ به؟ قال: هممتُ أن أقعُدَ وأَدَعَ النبيَّ عَلَيْ (٤).

النبي عليه كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالسٌ، فإذا بقي من قراءتِه قدرَ ما يكون ثلاثين أو أربعين آيةً، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجدَ، ثم صنع في الركعةِ الثانية مثلَ ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٤٤٣)، والنسائي (١٧٢٥)، وابن ماجه (١٣٦٠)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٣٥)، ومسلم (٧٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١١٩)، ومسلم (٧٣١).

• ١٣٠ - عن عبدِ الله بن شَقِيقٍ قال: سألتُ عائشةَ، عن صلاة رسول الله ﷺ عن تطوُّعِه، فقالت: كان يصلِّي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأً وهو قائمٌ ركع وسجد وهو جالسٌ (١).

ا ۱۳۱ - عن حفصة، زوج النبيِّ عَلَيْهِ قالت: كان رسولُ الله عَلَيْهِ يُصلي في سُبحتِه (۲) قاعدًا، ويقرأُ بالسورةِ ويرتِّلُها حتى تكون أطولَ من أطولِ منها (۳).

۱۳۲ – عن عائشةَ: أن النبيَّ ﷺ لم يَمُت حتى كان أكثرُ صلاتِه وهو جالسُّ (٤).

الظهر، عمرَ قال: صليتُ مع النبيِّ عَلَيْ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته (٥).

١٣٤ عن عبد الله بن شَقِيقٍ قال: سألتُ عائشة، عن صلاة النبي على قالت: كان يصلي قبل الظهرِ ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغربِ ركعتين، وبعد المغربِ ركعتين، وبعد العشاءِ ركعتين، وقبل الفجر ثِنْتَين (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بنحوه (٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) (في سُبْحَته) أي: في نافلته.

**<sup>(</sup>٣)** أخرجه مسلم (٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم بنحوه (٧٣٠).

#### (٣٩) باب صلاة الضحى

• ١٣٥ – عن مُعَاذَة، قالت: قلتُ لعائشة: أكان النبيُّ ﷺ يصلِّي الضحى؟ قالت: نعم، أربعَ ركعاتٍ ويزيدُ ما شاء الله عزَّ وجل (١).

النبي عَلَيْ النبي النب

الضحى؟ قالت: لا إلا أنْ يجيء من مَغيبِه (٣) (٤).

الله على أربعًا بعدَ أن رسولَ الله على كان يُصلِّي أربعًا بعدَ أن تزولَ الشمسُ قبلَ الظهرِ، وقال: "إنها ساعةٌ تُفتحُ فيها أبوابُ السهاءِ، فأحبُّ أن يصعدَ لي فيها عملٌ صالحٌ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٠٣)، ومسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) (مِن مَغِيبه) أي: من سفره.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٤/١١٧ (١٥٣٩٦).

### (٤٠) باب صلاة التطوع في البيت

الصلاة في بيتي عن عبدِ الله بن سعدٍ قال: سألتُ رسولَ الله على عن الصلاة في بيتي والصلاة في بيتي والصلاة في المسجدِ قال: «قد ترى ما أقربَ بيتي من المسجدِ، فلأن أصلي في بيتي أحبُّ إليَّ من أنْ أصلي في المسجدِ إلا أن تكون صلاةً مكتوبةً»(١).

# (٤١) باب ما جاء في صوم رسولِ الله عَلَيْةِ

• ١٤٠ - عن عبد الله بن شَقِيقٍ قال: سألتُ عائشةَ عن صيامِ رسولِ الله عَلَيْ، قالت: كان يصومُ حتى نقولَ: قد صام، ويُفطِرُ حتى نقولَ: قد أفطر. قالت: وما صامَ رسولُ الله عَلَيْ شهرًا كاملًا منذ قَدِم المدينة إلا رمضان (٢).

النبيَّ عَلَيْ يصومُ شهرَينِ متتابعَينِ إلا شعبانَ ورمضانَ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۳۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٣٣٦)، والترمذي (٧٣٦)، والنسائي (٢٣٥٢)، وابن ماجه (١٦٤٨).

- الله على يصوم في شهر أكثر من الله على يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلًا، بل كان يصوم كلّه (١).
- كان رسولُ الله عَلَيْ يصومُ من غُرَّةِ على الله عَلَيْ يصومُ من غُرَّةِ كان رسولُ الله عَلَيْ يصومُ من غُرَّةِ كل شهرِ ثلاثة أيام، وقَلَّما كان يُفطِرُ يومَ الجمعة (١).
  - ٥٤ عن عائشة، قالت: كان النبي علي يتحرّى صوم الاثنين والخميس (٣).
- الأعمالُ يومَ الاثنينِ عَلَيْهُ قال: «تُعرضُ الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ، فأحبُّ أن يُعرضَ عملي وأنا صائمٌ» (٤).
- الله على يصوم ثلاثة على الله على يصوم ثلاثة أكان رسول الله على يصوم ثلاثة أيام من كلِّ شهرٍ؟ قالت: كان لا يُبالي من أيّه كان يصوم أ؟ قالت: كان لا يُبالي من أيّه صام (٥).
- 1 الجاهلية، والت: كان عاشوراء يومًا تصومُه قريشٌ في الجاهلية، وكان رسول الله على يصومُه، فلم الله على يصومُه، فلم الله على يصومُه، فلم الله على يصومُه، فلم الله وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٤٥٠)، وأحمد ٦/٦٠٦ (٣٨٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢٣٦٤)، وأحمد ٤١/٥٥ (٢٤٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٤٣٦)، والترمذي (٧٤٧)، والنسائي (٢٣٥٨)،

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١١٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٥٩٢)، ومسلم (١١٢٥).

• • ١ - عن عائشة، قالت: دخل عليَّ رسولُ الله عليَّ وعندي امرأةٌ فقال: «مَن هذه؟» قلت: فلانة لا تنامُ الليلَ، فقال رسول الله عليه: «عليكم من الأعمالِ ما تُطيقون، فوالله لا يملُّ الله حتى تملوا»، وكان أَحَبُّ ذلك إلى رسولِ الله عليه الذي يدومُ عليه صاحبُه (١).

# (٤٢) باب ما جاء في قراءة رسول الله عَلَيْهُ

الله الله عن قتادة، قال: قلتُ لأنسِ بن مالكٍ: كيف كانت قراءةُ رسولِ الله عَدَّا (٣).

١٥٢ - عن عبدِ الله بن أبي قيسٍ، قال: سألتُ عائشةَ، عن قراءةِ النبيِّ عَلَيْهُ: أكان يُسِرُّ بالقراءة أم يجهرُ؟ قالتْ: كل ذلك قد كان يفعلُ، قد كان ربها أسرَّ، وربها جَهَرَ. فقلت: الحمدُ لله الذي جعلَ في الأمر سعةً (٤).

١٥٣ - عن أمِّ هانيَ، قالت: كنت أسمعُ قراءةَ النبي عَلَيْ بالليلِ وأنا على عريشي (٦)(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨٧)، ومسلم (٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣)، ومسلم (٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٢٦، ١٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) (العَريش) هو ما يستظل به، أو ما يهيأ ليرتفع عليه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٣٤٩).

١٥٤ عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: رأيت النبيَّ على ناقته يومَ الفتح وهو يقرأ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامَٰبِينَا ﴿ لَيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ٢]. قال: فقرأ ورجَّع. قال: وقال معاويةُ بن قُرَّةَ: لولا أن يَجتمعَ الناسُ عليَّ لأخذتُ لكم في ذلك الصوتِ. أو قال: اللحن (١).

• • • - عن ابن عباسٍ قال: كانت قراءةُ النبي عَلِي ربها يسمعُه مَن في الحجرةِ وهو في البيتِ (٢).

### (٤٣) باب ما جاء في بكاء رسول الله علية

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٤٠)، ومسلم (٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) (أَزيْز المِرْجل) صوت القِدْر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٩٠٤)، والنسائي (١٢١٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٥٨٢)، ومسلم (٨٠٠).

الله على القبرِ، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: «أفيكم رجلٌ لم يُقَارِف الليلة؟»، والسُّ على القبرِ، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: «أفيكم رجلٌ لم يُقَارِف الليلة؟»، قال أبو طلحة: أنا. قال: «انزل» فنزَل في قبرها(۱).

### (٤٤) باب ما جاء في فراش رسول الله علية

الله عليه من عائشة قالت: إنها كان فراش رسولِ الله عليه الذي ينامُ عليه من أَدَم حشوه ليف (٢).

# (٤٥) باب ما جاء في تواضع رسول الله علية

• ١٦٠ عن عمرَ بن الخطابِ قال: قال رسولُ الله على: «لا تُطْرُوني كما أَطْرَت النصارى ابنَ مريم، إنها أنا عبدُ الله، فقولوا: عبدُ الله ورسولُه»(٢).

الله عن أنسِ بن مالكٍ قال: لم يكن شخصٌ أحبَّ إليهم من رسولِ الله على قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لِمَا يعلمون من كراهتِه لذلك (٤).

١٦٢ - عن أنسِ بن مالكٍ قال: قال رسولُ الله على: «لو أُهدِي إلى كُرَاعُ (<sup>(°)</sup> لقبِلت، ولو دُعيت عليه لأجبت» (<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٥٦)، ومسلم (٢٠٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٩/ ٥٥٠ (١٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) (كُرَاع) هو ما دون الركبة من الساق. .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢٠/ ١١٤ (١٣١٧٧).

الله ﷺ ليس براكب بَغلٍ ولا برُذَوْنٍ (۱۹۳ عن جابرٍ قال: جاءني رسولُ الله ﷺ ليس براكب بَغلٍ ولا برُذَوْنٍ (۱۹۰).

الله على يوسف بن عبدِ الله بن سَلَامٍ قال: سماني رسولُ الله على يوسُف وأقعدني في حجرِه ومسحَ على رأسي (٢).

منه على الله على فقرَّبَ منه ثريدًا عليه دُبَّاءٌ، قال: فكان رسولُ الله على يأخذُ الدُّبَّاءَ، وكان يحبُّ الدُّبَّاءَ، قال ثريدًا عليه دُبَّاءٌ، قال: فكان رسولُ الله على يأخذُ الدُّبَّاءَ، وكان يحبُ الدُّبَّاءَ، قال ثابت: فسمعتُ أنسًا يقولُ: فها صُنِعَ لي طعامٌ أقدرُ على أن يصنعَ فيه دُبَّاءٌ إلا صُنِعَ لي طعامٌ أقدرُ على أن يصنعَ فيه دُبَّاءٌ إلا صُنِعَ في صُنِعَ فيه دُبّاءٌ إلا صُنِعَ فيه دُبّاءٌ الله على أن يصنعَ فيه دُبّاءٌ الله على أن يقولُ: في الله على أن يصنعَ فيه دُبّاءٌ الله على أن يصنعَ فيه دُبّاءٌ الله على أن يعن فيه دُبّاءٌ الله على أن يصنعَ فيه دُبّاءٌ الله على أن يعن أن أن يعن أن أن يعن أن

١٦٦ - قِيلَ لعائشةَ: ماذا كان يعملُ رسولُ الله عَلَيْ في بيتِه؟ قالت: كان بَشرًا من البشر، يَفْلي ثوبَه (٥)، ويَحلبُ شاتَه، ويخدمُ نفسَه (١).

### (٤٦) باب ما جاء في خُلُق رسول الله ﷺ

الله عَلَيْ عَشرَ سنين فها قال خدمتُ رسولَ الله عَلَيْ عَشرَ سنين فها قال في: أُفٍ قطُّ، وما قال لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟ (٧).

<sup>(</sup>١) (ولا برْذَوْن) هو الأعجمي، وهو أصبر من العربي، والعربي أسرع منه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٦/ ٣٣٠ (١٦٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٥) (ويَفْلِي ثوبَه) أي: يلتقط ما فيه من القمل ونحوه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢٦/ ٢٦٣ (٢٦١٩٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٠٣٨)، ومسلم (٢٣٠٩).

قال: وكان رسول الله على من أحسن الناس خُلقًا، ولا مسست خزَّا ولا حريرًا ولا شيئًا كان ألين من كفِّ رسولِ الله على ولا شمِمتُ مسكًا قَطُّ ولا عطرًا كان أطيبَ من عَرَق النبي على (١).

١٦٨ - عن عائشة، أنها قالت: لم يكن رسولُ الله على فاحشًا ولا متفحشًا (١)، ولا صَخَّابًا (٣) في الأسواق، ولا يَجزِي بالسيئةِ السيئة، ولكن يعفو ويصفح (٤).

١٦٩ عن عائشة، قالت: ما ضَرَبَ رسولُ الله ﷺ بيده شيئًا قطُّ، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادمًا أو امرأةً ().

• ١٧٠ - عن عائشة، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ منتصرًا من مظلمة ظُلِمَها قطُّ ما لم يُنتهك من محارمِ الله شيء، فإذا انْتُهِك من محارمِ الله شيء كان من أشدِّهم في ذلك غضبًا، وما خُيِّر بين أمرين إلا اختارَ أيسرَهما ما لم يكن مَأثَمًا (١).

الاا - عن عائشة، قالت: استأذن رجلٌ على رسولِ الله على وأنا عنده، فقال: «بئسَ ابنُ العشيرةِ» أو «أخو العشيرةِ»، ثم أذن له، فألانَ له القولَ، فلما خرجَ قلتُ: يا رسولَ الله، قلتَ ما قلتَ، ثم ألنت له القولَ؟! فقال: «يا عائشةُ، إن من شرِّ الناس من تركهُ الناسُ -أو وَدَعَه الناس - اتقاءَ فحشِه»(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٣)، ومسلم (٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) (فاحِشًا)أي: ذا فحش في أقواله وأفعاله، (ولا مُتَفَحِّشًا) أي: متكلفا للفحش من ذلك.

<sup>(</sup>٣) (ولا صَخَّابًا) الصخب: الضجر واضطراب الأصوات للخصام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٥٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحميدي (٢٦٠)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٢٦. وأخرجه مختصرا البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (٢٥٩١).

۱۷۲ - عن جابرِ بن عبدِ الله قال: ما سُئل رسولُ الله ﷺ شيئا قط فقال: (1).

الناس بالخير، وكان رسولُ الله على أجودَ الناس بالخير، وكان أجودُ ما يكون في شهر رمضانَ حتى ينسلخَ، فيأتيه جبريلُ فيعرِض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريلُ كان رسولُ الله على أجودَ بالخير من الريح المرسلة (٢).

### (٤٧) باب ما جاء في حياءِ رسولِ الله ﷺ

١٧٤ - عن أبي سعيد الخدريِّ قال: كان النبي عَلَيْهُ أَشدَّ حياءً من العذراءِ في خِدرِها، وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهِه (٣).

### (٤٨) باب ما جاءً في حجامة رسولِ الله ﷺ

الله عن كسبِ الحجَّام، فقال: احتجمَ رسولُ الله عن كسبِ الحجَّام، فقال: احتجمَ رسولُ الله عن من عجَمَه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم أهلَه فوضعوا عنه من خراجه وقال: "إن أفضلَ ما تداويتم به الحجامةُ»، أو "إن من أمثلِ دوائِكم الحجامةَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٣٤)، ومسلم (٢٣١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥٦٢)، ومسلم (٢٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٦٦)، ومسلم (١٥٧٧).

### (٤٩) باب: ما جاء في أسماء رسولِ الله عليه

الناسُ على قدمي، وأنا العاقبُ، والعاقب: الذي ليس بعده نبي "(")! الناسُ على قدمي، وأنا العاقبُ، والعاقب: الذي ليس بعده نبي "(").

١٧٨ - عن حذيفة قال: لقيتُ النبيَّ عَلَيْهُ في بعضِ طرقِ المدينةِ فقال: «أنا محمدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الحاشرُ، ونبيُّ التوبةِ، وأنا المقفِّي، وأنا الحاشرُ، ونبيُّ اللاحمِ»(٤).

### (٥٠) باب: ما جاء في عيش النبي عَيْقَةٍ

الستم في عن سِماكِ بن حربٍ قال: سمعتُ النعمانَ بن بشيرٍ يقول: ألستم في طعامِ وشرابٍ ما شئتم؟ لقد رأيتُ نبيَّكم ﷺ وما يجد من الدَّقَلِ ما يملأ بطنَه (٥).

• ١٨٠ - عن عائشةَ، قالت: إنْ كنَّا -آلَ محمدٍ - نمكثُ شهرًا ما نستوقد بنارٍ، إنْ هو إلا التمرُ والماء (٦).

<sup>(</sup>١) (مَلَل): موضع بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلًا من المدينة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو دواد (١٨٣٧)، والنسائي (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥٣٢)، ومسلم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣٨/ ٤٣٦ (٢٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٩٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٤٥٨)، ومسلم (٢٩٧٢).

الما - عن أبي هريرة قال: خرج رسولُ الله على في ساعةٍ لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحدٌ، فأتاه أبو بكر، فقال: «ما جاء بك يا أبا بكر؟» قال: خرجتُ ألقى رسولَ الله على وأنظر في وجهه، والتسليمَ عليه. فلم يلبَث أن جاء عمرُ فقال: «ما جاء بك يا عمرُ؟» قال: الجوعُ يا رسولَ الله. قال على: «وأنا قد وجدتُ بعض ذلك».

فانطلقوا إلى منزلِ أبي الهيشم بن التَّيهانِ الأنصاريِّ، وكان رجلًا كثيرَ النخيل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبُك؟ فقالت: انطلق يستعذِبُ لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقِربة يَزْعَبُها (١)، فوضعها ثم جاء يلتزمُ النبي عَلَيْ ويُفَدِّيه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقتِه فبسط لهم بساطًا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقِنْو فوضعه، فقال النبي عَلَيْ: «أفلا تنقيت لنا من رطبِه؟» فقال: يا رسولَ الله، إني أردتُ أن تختاروا -أو تخيروا- من رُطبه وبُسْره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء.

فقال على: «هذا -والذي نفسي بيده- من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ظلٌّ بارد، ورطب طيبٌ، وماء بارد».

فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعامًا؛ فقال النبي عَلَيْهُ: «لا تذبحن لنا ذات دَرِّ»، فذبح لهم عَناقًا أو جَدْيًا، فأتاهم بها فأكلوا، فقال عَلَيْهُ: «هل لك خادمٌ؟» قال: لا. قال: «فإذا أتانا سبئ فأتنا».

<sup>(</sup>١) (يَزْعَبُها) أي: يتدافع بها ويحملها لثقلها.

فأتي النبي عَلِيه برأسين ليس معها ثالثٌ، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي عَلِيه: «إن المستشارَ مُؤتَمن، «اختر منهُما»، فقال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي عَلِيه: «إن المستشارَ مُؤتَمن، خذ هذا فإني رأيتُه يصلي، واستوصِ به معروفًا».

فانطلق أبو الهيشم إلى امرأته، فأخبرها بقولِ رسولِ الله عليه، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حقَّ ما قال فيه النبي عليه إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيقٌ، فقال على الله لم يبعث نبيًّا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروفِ وتنهاه عن المنكرِ، وبطانةٌ لا تَأْلُوه خبالًا (١)، ومن يُوقَ بطانة السوء فقد وُقِي "(١).

الله وما يُخافُ الله وما يُؤذَى أحدٌ، ولقد أتتْ عليَّ ثلاثون مِن بين ليلةٍ ويومٍ وما لي ولبلالٍ طعامٌ يأكلُه ذو كبدٍ إلا شيءٌ يوارِيه إبطُ بلالٍ»(٣).

١٨٣ - عن أنسِ بن مالكٍ: أن النبي على لله لا عنده غداءٌ ولا عشاءٌ من خبرٍ ولحمٍ إلا على ضَفَف (٤)(٥).

<sup>(</sup>١) (لا تَأْلُوه خبالًا) أي: لا يمنعه من فساد ما يفعله، أو لا يقصر من إدخال الخبال.

<sup>(</sup>۲) أخرج الحديث مختصرا ومطولا مسلم (۲۰۳۸)، والبخاري في الأدب المفرد (۲۵)، والحاكم ۱۳۱/۶ وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٥١).

<sup>(</sup>٤) (الضَّفَف): كثرة الأيدي على الطعام.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢١/ ٣٤٣ (١٣٨٥٩).

## (٥١) باب: ما جاء في سِنِّ رسول الله عَلَيْةِ

النبيُّ عَلَيْ بمكة ثلاثَ عشرة سنة يُوحَى النبيُّ عَلَيْ بمكة ثلاثَ عشرة سنة يُوحَى النبيُّ وَتُوفِي وهو ابن ثلاثِ وستين (١).

مات رسول الله على وهو ابن ثلاثٍ وستين، وأبو بكر وعمر، وأنا ابن ثلاثٍ وستين (٢).

### (٥٢) باب: ما جاء في وفاة رسولِ الله عَلَيْةِ

السِّتارةَ يومَ الاثنين، فنظرتُ إلى وجهه كأنه ورقةُ مصحفٍ<sup>(٦)</sup>، والناس خلفَ أبي السِّتارةَ يومَ الاثنين، فنظرتُ إلى وجهه كأنه ورقةُ مصحفٍ<sup>(٦)</sup>، والناس خلفَ أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبُتُوا، وأبو بكر يؤُمُّهم وألقى السِّجْفَ<sup>(٤)</sup>، وتُوُفِّي رسولُ الله ﷺ من آخرِ ذلك اليومِ<sup>(٥)</sup>.

۱۸۷ – عن عائشة، قالت: كنت مُسنِدةً النبيَّ عَلَيْ إلى صدري –أو قالت: إلى حِجري – فدعا بطَستٍ ليبولَ فيه، ثم بال، فهات (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٠٢)، ومسلم (٢٣٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) (كأنه ورقةُ مصحفٍ) أي: في الجمال البارع، وحسن البشرة، وصفاء الوجه واستنارته.

<sup>(</sup>٤) (السِّجْف) أي: الستر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٧٤١)، ومسلم (١٦٣٦).

١٨٩ - عن ابن عباسٍ، وعائشةَ، أن أبا بكرٍ قبَّل النبيَّ عَلِي اللهِ بعد ما مات (٢).

١٩١ - عن عائشة، قالت: تُوُفِّي رسولُ الله عَلَيْةِ يومَ الاثنين (٤).

19۲ عن سالم بن عبيد - وكانت له صحبة - قال: «أُغمِي على رسولِ الله في مرضِه، فأفاق، فقال: حضرَت الصلاة ؟ فقالوا: نعم، فقال: مُروا بلالا فليؤذّن ومرُوا أبا بكرٍ أن يصلي للناسِ - أو قال: بالناسِ -، قال: ثم أُغمِي عليه، فأفاق، فقال: حضرَت الصلاة ؟ فقالوا: نعم، فقال: مُروا بلالا فليؤذّن ومُروا أبا بكرٍ فليصلِّ بالناسِ، فقالت عائشة : إن أبي رجلُ أسيفٌ، إذا قام ذلك المقامَ بكى فلا يستطيع ؛ فلو أمرتَ غيرَه. قال: ثم أُغمِي عليه، فأفاق، فقال: مرُوا بلالا فليؤذّن ومواحبات - فليؤذّن ومرُوا أبا بكرٍ فليصلِّ بالناسِ؛ فإنكنَّ صواحبُ - أو صواحبات - يوسف. قال: فأمِر بلالً فأذّنَ وأمِر أبو بكرٍ فصلَّى بالناسِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۰۱۸)، وابن ماجه (۱۶۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٦٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٨٧).

ثم إن رسولَ الله عليه وجَدَ خِفَّةً فقال: انظُروا لي مَن أتكئ عليه، فجاءت بريرة ورجلٌ آخرُ، فاتكاً عليها، فلما رآه أبو بكرٍ ذهَبَ لينكصَ فأوماً إليه أن يثبت مكانَه، حتى قضى أبو بكر صلاتَه.

ثم إن رسولَ الله عَنِهُ قُبِضَ، فقال عمرُ: والله لا أسمعُ أحدًا يذكرُ أن رسولَ الله عَنِهُ قَبِضَ إلا ضربتُه بسيفي هذا. قال: وكان الناسُ أميين لم يكن فيهم نبيُّ قبلَه، فأمسك الناسُ، فقالوا: يا سالمُ، انطلِق إلى صاحبِ رسولِ الله عَنِهُ فادعُه، فأتيتُ أبا بكرٍ وهو في المسجدِ فأتيتُه أبكي دهشًا، فلما رآني قال: أقبضَ رسولُ الله عَنْهُ؟ قلتُ: إن عمرَ يقولُ: لا أسمعُ أحدًا يذكرُ أن رسولَ الله عَنْهُ قُبِضَ إلا ضربتُه بسيفي هذا. فقال لي: انطلِق، فانطلقتُ معه فجاءَ والناسُ قد دَخلوا على رسولِ الله عَنْهُ، فقال: أيا الناسُ، أفرِجوا لي، فأفرَجوا له، فجاء حتى أكبَّ ومسّه فقال: ﴿ إِنّكَ مَيْتُ وَإِنّهُم الزمر: ٣٠].

ثم قالوا: يا صاحب رسولِ الله على الله على رسولِ الله على رسولِ الله؟ قال: فعَلِموا أن قد صدَقَ، قالوا: يا صاحب رسولِ الله، أيصلَّى على رسولِ الله؟ قال: نعم، قالوا: وكيف؟ قال: يدخلُ قومٌ فيكبِّرون ويصلُّون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يخرجون، ثم يدخل الناسُ، ثم يدخلُ قومٌ فيكبِّرون ويصلُّون ويدعون، ثم يخرجون، حتى يدخل الناسُ، قالوا: يا صاحب رسول الله، أيُدفنُ رسولُ الله على قال نعم، قالوا: أين؟ قال: في المكانِ الذي قبض الله فيه روحه؛ فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكانٍ طيبٍ، فعلموا أن قد صدَقَ، ثم أمرَهم أن يغسلَه بنو أبيه.

واجتمع المهاجرون يتشاورُون، فقالوا: انطلِق بنا إلى إخوانِنا من الأنصارِ نُدخلُهم معنا في هذا الأمرِ، فقالت الأنصارُ: منا أميرٌ ومنكم أميرٌ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ: مَن له مثلُ هذه الثلاثةِ: ﴿ ثَانِي اَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ يَعْوُلُ الْخَطابِ: مَن له مثلُ هذه الثلاثةِ: ﴿ ثَانِي اللّهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، مَن هما؟! قال: ثم بسَطَ يدَه فبايعُوه وبايعَه الناسُ بيعةً حسنةً جميلةً (١).

الموتِ ما اللهِ عَلَى من كربِ الموتِ ما وجَدَ رسولُ الله عَلَى من كربِ الموتِ ما وجَدَ قالت فاطمةُ: واكرباه! فقال النبيُّ عَلَى اللهِ عَلَى أبيك بعدَ اليومِ، إنه قد حضرَ من أبيك ما ليس بتاركٍ منه أحدًا، الموافاةُ يومَ القيامةِ (١).

### (٥٣) باب: ما جاء في ميراث رسول الله علية

١٩٤ - عن عمرو بن الحارث -أخي جُوَيْرِية - قال: ما تركَ رسولُ الله ﷺ
 إلا سلاحه وبغلتَه وأرضًا جعلها صدقة (٢).

• ١٩٥ - عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثُك؟ فقال: أهلي وولدي، فقالت: ما لي لا أرثُ أبي؟ فقال أبو بكر: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «لا نُورَث»، ولكني أعولُ من كان رسولُ الله على يعولُه، وأُنفِق على من كان رسولُ الله على يُنفِقُ عليه (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٨١)، وابن ماجه (١٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١/ ٢٢٦ (٦٠).

النبي على قال: «لا يَقسِمُ ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقةِ نسائي ومَؤُنة عاملي فهو صدقة» (١).

19۷ – عن مالك بن أوسِ بن الحَدَثان قال: دخلتُ على عمرَ فدخل عليه عبدُ الرحمن بن عوفٍ، وطلحةُ، وسعدٌ، وجاء عليٌّ والعباسُ يختصهان، فقال لهم عمر: أنشُدُكم بالذي بإذنه تقومُ السهاءُ والأرضُ، أتعلمون أن رسولَ الله عليه قال: «لا نُورَث، ما تركناه صدقة»؟ فقالوا: اللهمَّ نعم، وفي الحديث قصة طويلة (٢).

### (٥٤) باب: ما جاء في رؤية رسولِ الله عليه في النوم

١٩٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله على: «من رآني في المنامِ فقد رآني؛ فإن الشيطانَ لا يتصوَّر» أو قال: «لا يتشبَّه بي» (").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٩٤)، ومسلم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٠)، ومسلم (٢٢٦٦).

## वृष्टिक्यंवेषा पाण्यवृ

| الصفحة   | الموضوع                                         |
|----------|-------------------------------------------------|
| ٤٩       | علم الشمائل النبوية                             |
| ٥٠       | ترجمة الإمام الترمذي (ت ٢٧٩هـ) رَحْمَهُ ٱللَّهُ |
|          | التعريف بكتاب شمائل النبي عليه للترمذي          |
|          | مختصر شمائل النبي عليه                          |
| ٥٧       | (١) باب ما جاء في خَلقِ رسول الله عَيَالِيَّةِ  |
| ٥٩       | (٢) باب ما جاءَ في خاتَم النبوةِ                |
| ٦٠       |                                                 |
| ٠١       | (٤) باب ما جاء في تَرَجُّل رسولِ الله ﷺ         |
| 71       |                                                 |
| ٦٢       |                                                 |
| ٦٢       |                                                 |
| ٦٣       |                                                 |
| ٦٤       | •                                               |
| ٦٥       |                                                 |
| ٦٥       |                                                 |
| ۲۲       |                                                 |
| في يمينه | (١٣) باب ما جاء في أن النبيَّ ﷺ كان يتختَّمُ    |
| ٠٠٠      | · ·                                             |
| ٦٨       |                                                 |
| ٦٨       | $\sim$                                          |

| ٦ <b>λ</b> | باب ما جاء في عمامة رسولِ الله عَلَيْكَةُ          | (۱۷) |
|------------|----------------------------------------------------|------|
|            | باب ما جاء في صفة إزارِ رسولِ الله ﷺ               | (۱۸) |
| ٦٩         | باب ما جاء في مِشيةِ رسولِ الله ﷺ                  | (۱۹) |
| ٧٠         | باب ما جاء في جِلسةِ رسولِ الله ﷺ                  | (۲۰) |
| ٧٠         | باب ما جاء في تُكَأَةِ رسولِ الله ﷺ                | (۲۱) |
| ٧٠         | باب ما جاء في اتكاءِ رسولِ الله ﷺ                  | (۲۲) |
| ٧١         | باب ما جاءَ في صفةِ أكل رسولِ الله ﷺ               | (۲۳) |
| ٧١         | باب ما جاء في صفة خبزِ رسولِ الله ﷺ                | (٢٤) |
| ٧٢         | باب ما جاء في صفة إدام رسولِ الله ﷺ                | (٢٥) |
| ٧٥         | باب ما جاء في صفةِ وضَوءِ رسولِ الله ﷺ عند الطعامِ | (۲7) |
|            | باب ما جاء في قولِ رسول الله ﷺ قبل الطعامِ وبعد م  | (۲۷) |
|            | باب ما جاء في قدَحِ رسولِ الله ﷺ                   | (۸۷) |
|            | باب ما جاءَ في فاكهَةِ رسولِ الله عَلَيْكَةٌ       | (٢٩) |
| ٧٧         | باب ما جاء في صفةِ شُربِ رسولِ الله ﷺ              | (٣٠) |
| ٧٨         | باب ما جاءَ في تعطُّرِ رسولِ الله ﷺ                | (٣١) |
| ٧٨         | باب كيف كان كلامُ رسولِ الله عَلَيْكَةُ            | (۳۲) |
| V9         | باب ما جاءَ في ضحكِ رسول الله ﷺ                    | (٣٣) |
| ۸٠         | باب ما جاءَ في صفةِ مُزاح رسولِ الله عَلَيْكَ      | (٣٤) |
| ۸١         | باب ما جاء في صفةِ كلام رسولِ الله ﷺ في الشِّعرِ   | (٣٥) |
| Λξ         | باب ما جاء في كلام رسوك الله ﷺ في السمر            | (٣٦) |
| ۸۸         | باب ما جاءَ في نومِ رسولِ الله ﷺ                   | (٣٧) |
| ۸۹         | باب ما جاءَ في عبادةِ رسولِ الله عِلَيْكَةُ        | (۳۸) |
|            | باب صلاةِ الضحى                                    |      |
|            | باب صلاةِ التطوع في البيتِ                         |      |

| ٩٤  | باب ما جاءَ في صوم رسولِ الله عَلَيْكَةُ     | (٤١) |
|-----|----------------------------------------------|------|
| ٩٦  | •                                            | (٤٢) |
| ٩٧  | باب ما جاءَ في بكاءِ رسولِ الله ﷺ            | (٤٣) |
| ٩٨  | باب ما جاءَ في فراشِ رسول الله ﷺ             | (٤٤) |
| ٩٨  | باب ما جاء في تواضُع رسولِ الله ﷺ            | (٤٥) |
| 99  |                                              |      |
| 1.1 | باب ما جاء في حياءِ رسولِ الله عَلَيْكَةُ    | (٤V) |
| 1.1 | باب ما جاءَ في حِجامةِ رسولِ الله عَلَيْكَةُ | (٤٨) |
| 1.7 | باب: ما جاء في أسهاءِ رسولِ الله عَلَيْكَةُ  | (٤٩) |
| 1.7 | باب: ما جاء في عيشِ النبي عِيَّالِيَّةٍ      | (0.) |
|     | باب: ما جاء في سِنِّ رَسولَ الله ﷺ           |      |
| 1.0 | باب: ما جاءَ في وفاةِ رسولِ الله عَيْلِيَّةٍ | (٥٢) |
| ١٠٨ | باب: ما جاء في ميراثِ رسولِ الله عَيْكِيْلُ  | (04) |
| رم  |                                              |      |
| 111 |                                              |      |

# Bموسوعة محمد رسول الله علية

دلائل نبوته وسيرته وخصائصه وشمائله وهديه وحقوقه وقبس من حديثه

## 🕷 ब्राा दिवेणी उष्टेष

والحقوق والقيم والأخلاق وعلاج مشكلات العالم المعاصر

## تأليف

أ.د. أحمد بن عثمان المزيد

أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة الملك سعود

## بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آلهِ وصحبهِ ومن والاه، أما بعدُ:

لا شكَّ أننا نحن المسلمين مطالبون بتعريف شعوب العالم برسول الله محمد وما قدَّمه من خير للبشرية؛ فقد أقامها على المسار الصحيح، ونقلها إلى الطريق القويم والفطرة المستقيمة، وأحدث تغييرًا شاملًا على المستوى الديني والاقتصادي والسياسي والاجتهاعي، أكده العديد من كبار الكتاب والمؤرخين الغربيين.

وإن أفضلَ وسيلة للتعريف بنبينا محمد على هي التعريفُ به من خلال أقواله وأفعاله ومواقفه، وما أحدثته مِن آثارٍ في العالم كله، فتلك هي في الحقيقة سيرته وشخصيته ودعوته «فمن ثمارهم تعرفونهم».

وهذا ما قصدتُ بيانَه في هذا الكتاب<sup>(۱)</sup>؛ حيث عمدت إلى جمع بعض أقوال النبي على في كثير من الموضوعات التي يحتاجها العالم المعاصر؛ ليتجلى للقارئ مدى الحاجة لتطبيق هذه الأقوال في عالم الواقع؛ لما تعود به من خير على الفرد والمجتمع والدولة، وهذا ما دعا إليه جميعُ الأنبياء والمرسلين.

ومن خلال مشاركاتي العلمية لتعزيز مكانة الأنبياء والتعريف برسول الله محمد على في بريطانيا والنمسا وألمانيا والدانهارك والسويد وغيرها، جاء هذا الكتاب، الذي استغرق تأليفه ثلاثة أعوام.

<sup>(</sup>١) يتم الآن ترجمة الكتاب لأهم اللغات العالمية منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية.

وقد بدأت الكتابة بالتأكيد على أن الإيهان بجميع الأنبياء وتعظيمهم وتوقيرهم -عليهم الصلاة والسلام- جزء من عقيدة المسلم، إذ لا يعد المرء مسلمًا إلا بالإيهان بجميع أنبياء الله تعالى ورسله، ورسول الله محمد على قد بين أن الأنبياء إخوة، عقيدتهم واحدة وهي عقيدة التوحيد، وشرائعهم متنوعة.

وعليه فقد قسمتُ الكتاب إلى تمهيد وأربعة أقسام:

القسم الأول: وأشرت فيه إلى جملة من الحقوق التي ذكرها رسول الله محمد كحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والطفل، والآباء، والأبناء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، والخدم والرقيق، والضيف، واليتيم، والجار، وغير ذلك.

القسم الثاني: ذكرت فيه بعض أقواله على القيم والأخلاق والفضائل: كالعدل، والرحمة، والحلم، والأمانة، والشجاعة، والتواضع، والوفاء، والأمن، والوسطية والتوازن، وتحمل المسؤولية، والرقابة الذاتية، واحترام النفس الإنسانية، وحسن الخلق، والصداقة والحب، والعمل التطوعي، ودفع الظلم ومقاومته، وروح الدعابة، وغير ذلك.

القسم الثالث: ذكرت فيه بعضًا من أقواله على التحذير من مساوئ الأخلاق والأفعال: كالقتل، والغدر، والغضب، وترويع الناس، والخيانة، والإفساد بين الناس، والتجسس، وسوء الظن، والرشوة، والمظهرية الجوفاء، والكسل، والانتحار، والظلم والاعتداء، وغير ذلك.

القسم الرابع: ذكرت فيه العديد من أقواله على في علاج المشكلات المعاصرة: كمشكلة الإرهاب، والعنف الأسري، والفراغ الروحي، والقلق والاكتئاب، والمسكرات، والجنس، والمخدرات، والفقر، ومشكلة البيئة، وغير ذلك.

وقد اشتمل الكتاب على أكثر من (٧٢) موضوعًا، و (٤٠٠) قول لرسول الله محمد عَلَيْة.

وكان منهجي في هذا الكتاب:

١- اخترت أهم الموضوعات التي يحتاجها عالمنا المعاصر وقسمتها إلى الأقسام الأربعة السابقة.

٢- ذكرت الصحيح من أقوال رسول الله محمد عليه في كل موضوع، مع تعليق مختصر عليها.

ولنْ يتحققَ المقصودُ من الكتابِ إلا أنْ نشتركَ جميعًا في التعرُّفِ على سيرةِ رسولِنا محمدٍ على سنتهِ المباركةِ، فنعملَ بها، وندعوَ البشريةَ إليها بأفعالِنا قبلَ أقوالِنا، فهذه أعظمُ وسيلةٍ للتعريفِ برسولِ اللهِ محمدٍ على ونصرتهِ النصرةَ الحقَّةَ الواجبةَ على كلِّ مسلم ومسلمةٍ.

هذا، ويحدوني الأمل -قارئي الكريم- أن تقرأ كتابي هذا وتطلع عليه كما اطلع كثير من علماء الغرب -غير المسلمين- على سيرة النبي على وأقواله ومواقفه، فكانت لهم أقوال تدلُّ على تعظيم النبي على والإعجاب بشخصيته والانبهار بأخلاقه وسيرته في الناس.

ومن هؤ لاء الأديب الإنجليزي (جورج برنارد شو) حيث قال: "إن محمدًا يجب أن يُدعى منقذ الإنسانية، إنني أعتقد أنه لو تولى مثله زعامة العالم الحديث لنجح في حلِّ مشكلاته بطريقة تجلب إلى البشرية السعادة». [عظمة الإسلام: المجلد الأول، لجورج برنارد شو].

ويقول الأديب الألماني (جوته): «بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فو جدته في النبي محمد» [جوته: الديوان الشرقي للشاعر الغربي لجوته].

ويقول المؤرخ الأمريكي ول ديورانت: «إذا ما حكمنا على العظمة بها كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم عظهاء التاريخ» [قصة الحضارة (٥٩/١٣) ول ديورانت].

ويقول العالم الأمريكي المعاصر مايكل هارت: «إن اختياري محمدًا ليكون الأول في قائمة أهم رجال التاريخ ربها أدهش كثيرًا من القراء إلى حد قد يثير بعض التساؤلات... لكن في اعتقادي أن محمدًا على كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي» [المائة الأوائل: لمايكل هارت].

وختامًا: أسأل الله تعالى أن يحقق هذا الكتاب الغاية منه، وأن يسعد الجميع دنيا وآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## التمهيد ١ -حياةُ رسولِ اللهِ محمدٍ ﷺ في سطور

#### نسبه عَلَيْهُ:

هو أبو القاسم محمدُ بن عبدِ الله، بنُ عبدِ المطلب، بنُ هاشم بن عبد مناف، بنُ قصي، بن كُلاب، بن مُرَّة، بن كعب بن لؤي بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معدّ، بن عدنان، وعدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.

## أُمُّهُ عَلَيْكِيًّا:

وأمُّ رسولِ الله عليه هي آمنةُ بنتُ وهبٍ بن عبدِ منافِ بن زهرة بن كُلاب.

#### ولادته عَلِيَّةٍ:

وُلِدَ رسولُ اللهِ ﷺ بمكة في العامِ الذي غزا فيه أَبْرهةُ الأَشرمُ مكةَ لهدمِ الكعبةِ، وهذا العامُ يوافقُ سنةَ (٥٧٠-٥٧١م).

وقد وُلدَ يوم الاثنينِ من شهرِ ربيعِ الأولِ من هذا العامِ.

#### وفاة والديه وجده عَلَيْهُ:

ومات أبوه عبدُ الله وهو حَمْلٌ في بطنِ أمهِ، ثم ماتتْ أمهُ وهو في السادسةِ من العمرِ، فكفلهُ جدُّه عبدُ المطلبِ الذي ماتَ هو الآخرُ ورسولُ اللهِ ﷺ ابنُ ثمانِ سنين.

## رضًاعه عَيَالِيٍّ:

أرضعته ثويبةُ جاريةُ أبي لهب، وأرضعته حليمةُ السعديةُ.

#### نشأته ﷺ:

ونشأ ﷺ يتيًا يكفلهُ جدُّهُ عبدُ المطلبِ، فلما ماتَ كفلهُ عمَّه أبو طالبٍ، واعتنى به وشمله بالعطفِ والرعايةِ.

وطهّره اللهُ عَرَّهَ جَلَ من دنسِ الجاهليةِ ومن كلِّ عيبٍ، ومنحه كلَّ خلقٍ جميلٍ، حتى لم يكنْ يُعرفُ بين قومِه إلا بالأمينِ، لما شاهدوا من أمانتهِ وصدقِ حديثهِ وطهارتهِ.

وسافرَ عَلَيْ إلى الشامِ مع عمهِ أبي طالبٍ في تجارةٍ له.

ثم خرجَ ثانيًا إلى الشامِ مع ميْسرةَ - غلامِ خديجةَ رضي الله عنها - في تجارةٍ لها وذلك قبلَ أن يتزوجها، فلم حدَّثَها ميسرةُ عن صدقهِ وأمانتهِ وما بَهَرهُ من شأنهِ وخلقهِ رَغِبتْ في التزوج به.

فلما بلغ خمسًا وعشرين سنةً تزوجَ ﷺ خديجة بنتَ خويلدٍ، وكانت في الأربعين من عمرها.

#### ابتداء الوحى:

فلما بلغَ أربعين سنةً عام ٢١٠م اختصَّه اللهُ بكرامتهِ، وابتعثه برسالتهِ.

أتاه جبريلُ عليه السلام وهو بغار حِراء - جبلٍ بمكة - وكان اللهُ قد حببَ إليه الاختلاء بنفسهِ للتأملِ في هذا الغارِ.

نزلَ عليه جبريلُ بغارِ حراءِ فقالَ له: اقرأْ. قالَ: لستُ بقارئٍ. فغطّه الملَكُ حتى بلغَ منه الجهدُ. ثم قالَ له: اقرأْ. فقالَ: لستُ بقارئٍ. فعلَ ذلك ثلاثًا. ثم قالَ له: ﴿ اَقْرَأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَقٍ اللَّهِ اَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ اللَّهِ عَلَمَ بِالْقَلَمِ له: ﴿ اَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَم

فرجعَ رسولُ الله ﷺ إلى خديجة رَخِيلِكُعَهَا يرتجفُ، فأخبرها بها حدثَ له، فثبَّتته وطمأنته وقالتُ له: كلا، والله لا يخزيكَ اللهُ أبدًا، إنك لتصلُ الرحم، وتَصْدُقُ الحديثَ، وتقري الضيفَ، وتُكسبُ المعدومَ، وتُعينُ على نوائب الدهرِ.

ثم فتر الوحيُ لحكمةٍ يعلمها اللهُ عَزَّوَجَلَّ ثم نزلَ على النبيِّ مرةً أخرى ومعه التكليفُ الأكيدُ والأمرُ الجازمُ بالدعوةِ والبلاغِ وتحملِ المسؤوليةِ، فأنزل عليه قولَه: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلمُدَّثِرُ اللَّهُ وَ فَأَنذِرُ اللَّهُ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ اللَّ وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ اللهُ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرُ فَاللهُ وَلَهُ: ﴿ يَنَا يُهُمُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فأمره اللهُ تعالى في هذه الآياتِ أن يُنذرَ قومَه ويدعوَهم إلى عبادة الله وحده، فدعا رسولُ الله على الكبيرَ والصغيرَ والحرَّ والعبد، والرجالَ والنساء، والأبيضَ والأسود، فاستجابَ له البعضُ، وكَفَرَ به الأكثرون.

#### مراحل دعوته عَلَيْةٍ:

ابتداً على ذلك ثلاث سنين يدعو الرجل تلو الرجل الدعوة سرًّا، واستمرَّ على ذلك ثلاث سنين يدعو الرجل تلو الرجلِ، فلم نزَلَ عليه قولُه تعالى: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤]، جَهَرَ بدعوتِه، فكان يذهبُ إلى الناسِ في أسواقِهم وأنديتِهم وأماكنِ تجمعِهم يدعوهم إلى الله تعالى.

#### صبره ﷺ على الأذى:

لَقِيَ ﷺ صنوفَ الأذى والشدائدِ من قومهِ وهو صابرٌ محتسبٌ، فلما أكثروا من إيذاءِ أصحابِه، أمرهم أنْ يخرجوا إلى أرضِ الحبشة عام ٢١٥م، فرارًا من الظلم والطغيانِ فهاجروا لأن بالحبشة ملكًا نصرانيًا عادلًا.

#### هجرته إلى المدينة:

ثم خرجَ رسولُ الله على مع صاحبهِ أبي بكرٍ فتوجَّهَ إلى المدينةِ مهاجرًا عام ٢٢٢م، تاركًا بلدَه الذي وُلِدَ وترعرعَ فيه بعد ثلاثَ عشرةَ سنةً من التكذيبِ والاضطهادِ والمعاناةِ، إلى دارٍ أخرى تلقَّاه أهلُها بالرَّحبِ والسَّعةِ، فآمنوا به وصدقوه، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في حمايته ونصرة دينه.

وفي المدينةِ أقامَ النبيُّ عَنِهُ دولةَ الإسلامِ ووضعَ أولَ دستورٍ مَدَنيٍّ عَرَفه التاريخُ وهو ما يُعرفُ بدستورِ المدينةِ، وقد أقرَّ النبيُّ عَنِهُ فيه مبدأَ التعايشِ السِّلمِّي بين الأفرادِ والجهاعاتِ والأديانِ وحَفِظَ فيه للأقلياتِ حقوقَها في سابقةٍ لم يعرفُ التاريخُ مثلَها في هذا الوقتِ.

## ومن نصوص هذا الدستور المدنيِّ:

هذا كتابٌ من محمد النبي على رسولِ الله بين المؤمنينَ والمسلمينَ من قريشٍ وأهل يثرب ومن تبعهم فلحقَ بهم وجاهدَ معهم.

إنهم أمةٌ واحدةٌ من دونِ الناسِ.

- وإن المؤمنين لا يتركون مُفرحًا (١) بينهم أن يعطوه بالمعروفِ.
- وإنَّ المؤمنين المتقين أيديهم على كلِّ من بَغَى منهم، أو ابتغى دسيعة ظلم (٢)، أو إثمًا أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين، وإنَّ أيديهم عليه جميعًا ولو كان وَلَدَ أحدِهم.
  - ولا يَقتُل مؤمنٌ مؤمنًا في كافرٍ، ولا يَنصْرُ كافرًا على مؤمنٍ.
    - وإنَّ المؤمنين بعضُهم مَوالي بعضٍ دونَ الناسِ.
- وإن من تبعنا من يهودَ، فإنَّ له النصرةَ والأسِوةَ، غير مظلومين ولا متناصرِ عليهم.
  - وإن المؤمنين المتقين على أحسنِ هدي وأقومِهِ.
  - وإنَّ اليهودَ ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
- وإنَّ يهود بني عوفٍ أمةٌ مع المؤمنين، لليهود دينُهم وللمسلمين دينُهم، مواليهم وأنفسِهم، إلا من ظَلَمَ نفسَه وأثمَ فإنه لا يوتِغُ<sup>(٣)</sup> إلا نفسَه وأهلَ بيتهِ.
  - وإنَّ على اليهودِ نفقتَهم، وعلى المسلمين نفقتَهم.
- وإن بينهم النصرَ على من حاربَ أهلَ هذه الصحيفةِ، وإن بينهم النصحَ والنصيحة والبرَ دون الإثم.

<sup>(</sup>١) المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال.

<sup>(</sup>٢) ابتغى دسيعة ظلم: أي طلب شيئًا على سبيل الظلم.

<sup>(</sup>٣) لا يوتغ: لا يهلك.

- وإنه ما كان بين أهلِ هذه الصحيفةِ من حَدَثٍ أو اشتجارٍ يُخاف فسادُه فإنَّ مردَّه إلى الله، وإلى محمدٍ رسولِ الله ﷺ.
  - وإنَّ بينهم النصرَ من دَهَم يثربَ.
- وإنه لا يحول هذا الكتابُ دون ظالم أو آثم، وإنه من خرجَ آمنٌ، ومن قعد آمنٌ بالمدينة، إلا من ظَلَمَ وأثم، وإنَّ اللهَ جَارٌ لمن برَّ واتقى، ومحمدٌ رسولُ الله عَلَيْةِ.

### أبرزما كان يدعو إليه محمد رسول الله عليه:

إِنَّ أَهمَّ ما بِداً بِهِ النبيُّ محمدٌ دعوتَه هو إفرادُ اللهِ تعالى بالعبادةِ، وتركُ عبادةِ مَنْ سواه، ودعا كذلك إلى تعزيزِ القيمِ الخُلقية مثل: الصدقِ والعدلِ والمساواةِ والرحمة والوسطيةِ.

كما أعلى من شأنِ الأخلاقِ الحسنةِ وجعلها من أهمِّ ما يَتقربُ به الإنسانُ إلى ربه، وأكَّد على كونِ الدنيا مزرعةً للآخرةِ، وأنَّ الإنسانَ مستخلفٌ فيها ليعمرَها بكلِّ مفيدٍ ونافع.

وأمرَ النبيُّ بأداءِ الحقوقِ لأصحابها أيَّا كان هذا الصاحبُ مؤمنًا أو غيرَ مؤمنٍ إنسانًا أو حيوانًا. ومن أهمِّ ما أولاه العناية في حقوقِ الإنسانِ حريةُ المعتقد وعدمِ إكراهِ أحدٍ على دخولِ الإسلامِ تنفيذًا للأمرِ الإلهيِّ القاضي بأنه ﴿ لاَ إِكُراهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾.

## أولادُه عَيْلَةٍ وبناتُه:

كلُّ أولادهِ ﷺ من ذكرٍ وأنثى فمن خديجة بنتِ خويلد، حاشا إبراهيمَ فإنه من ماريةِ القبطية التي أهداها إليه المقوقسُ مَلِكُ مصرَ.

فالذكورُ من ولده: القاسمُ وبه كان يُكَنَّى، وعاش أيامًا يسيرة، وإبراهيمُ ولد بالمدينةِ وعاش عامين إلا شهرين ومات قبله عليه الشهر.

وعبدُ الله وهو الملقب بالطاهرِ والطيِّبِ، وقد مات في حياتِه عَلَيْهُ أيضًا. وأما بناتُه عَلِيْهُ فهن: زينبُ، ورقيةُ، وفاطمةُ، وأمُّ كلثوم.

### أزواجُه عَلَيْةٍ:

ولما بلغ رسولُ الله عَلَيْهُ سنَّ الخامسةِ والعشرين تزوجَ من السيدةِ خديجة بنتِ خويلدٍ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهَا، وكَانَ لها حينئذٍ من العمرِ أربعونَ عامًا، وظلَّ معها طيلة خمسٍ وعشرينَ سنةً، لم يتزوجْ عليها غيرَها حتى توفيتْ وقد ناهزتِ الخامسة والستين عامًا، وكانَ عمرُه خمسينَ سنةً، وتزوجَ بعد ذلك بالعديدِ من النسوةِ لم يكنْ منهنَّ بكرًا إلا عائشةَ رَصَيُلِيَّهُ عَنْها. وقد كانَ زواجُهُ منهنَّ بعدَ هذا العمرِ له حكمٌ عديدةٌ منهنَّ بعدَ هذا العمرِ له حكمٌ عديدةٌ منهنَّ بعدَ هذا العمرِ له حكمٌ عديدةٌ منهناً

1 - غاية تعليمية: لتخريج بضع معلمات للنساء يعلمهن الأحكام الشرعية، وخاصة التي تتعلق بهن .

٢- غايةٌ تشريعيةٌ: لإبطالِ بعضِ العاداتِ الجاهليةِ المستنكرةِ كعادةِ التبني
 كزواجِهِ من السيدةِ (زينبَ بنتِ جحشٍ).

٣- غاية اجتهاعية: وهذه واضحة تمامًا في تزوجِهِ من السيدة عائشة ابنة وزيرِهِ الثاني عمر وزيرِهِ الأولَ أبي بكرٍ الصديقِ، ثم زواجِهِ من السيدة حفصة ابنة وزيرِهِ الثاني عمر بنِ الخطابِ.

٤- غايةٌ سياسيةٌ: فقد كانَ زواجُهُ من السيدةِ (جويريةَ بنتِ الحارثِ) سيدة بني المصطلقِ، وكذا زواجهُ من السيدةِ (صفيةَ بنتِ حييٍّ بنِ أخطب) سيدةَ بني قريظةَ.

وبذلك يظهرُ نبلُ رسولِ الله، وسموُّ غرضِه، وجميلُ قَصْدِهِ في زيجاتِهِ كلِّها، إذ لم يكن للهوى سلطانٌ على قلبِهِ ولم يكن زواجه عليه الصلاة والسلام بهذا العدد من النساء مستغربًا في مجتمعه، فقد كانت هذه عادة اجتماعية مألوفة.

## وفاتُه ﷺ:

مكثَ عَلَيْ بالمدينةِ عشرَ سنينَ، وتُوفيَ وهو ابنُ ثلاثٍ وستينَ سنةً، وغسَّله عليُّ بنُ أبي طالبٍ وعمّهُ العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ وآخرون، وكُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيض.

وصلًى عليه المسلمون أفذاذًا، لم يؤمَّهم عليه أحدٌ لعظمِ قَدْرِهِ، ولأنَّه هو الإمامُ حيًّا وميتًا ﷺ.

ودُفنَ عَلَيْهُ في الموضعِ الذي توفَّاه اللهُ فيه، فلم دُفِنَ قالتِ ابنتُهُ فاطمةُ لأنسٍ: كيفَ طابتْ أنفسُكم أَنْ تحثوا الترابَ على رسولِ الله عَلَيْهِ.

وقالَ أنسٌ: لما كانَ اليومُ الذي قَدِمَ فيه رسولُ الله ﷺ المدينةَ أضاءَ منها كلُّ شيءٍ، فلم كانَ اليومَ الذي ماتَ فيه أظلمَ منها كلُّ شيءٍ.

## ٢ -الأنبياءُ إخوةٌ

إِنَّ الأنبياءَ إِخوةٌ جميعًا أرسلَهم اللهُ لهدايةِ البشريةِ، وإخراجِها من الظلماتِ إلى النورِ، ولذلكَ جَعَلَ اللهُ تعالى الإيهانَ بالأنبياءِ والرسلِ ركنًا من أركانِ الإيهانِ، قالَ تعالى: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِنْهُ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَقَ وَيَعْقُوبَ قَالَ تعالى: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِنْهُ مِنْ وَمِنَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيتُونَ مِن زّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَعَيْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

فَمَنْ جَحَدَ نبوةَ نبيِّ واحدٍ فقد كَفَرَ باللهِ وكذَّبَ رُسُلَهُ، ولذلك فلا يكونُ المسلمُ مسلمًا إذا آمنَ بجميع رسلِ الله وأنبيائِهِ.

قالَ النبيُّ ﷺ: «أنا أولى الناسِ بعيسى ابنِ مريمَ في الدنيا والآخرةِ، والأنبياءُ إخوةٌ لِعَلَّات (١)، أمهاتُهم شتَّى، ودينُهم واحدٌ (٢).

أولادُ العَلَّاتِ هم الإخوةُ لأبِ منْ أمهاتٍ شتَّى. ومعنى الحديثِ: أصلُ عقيدتِهم وإيهانِهم واحدٌ وهي عقيدةُ التوحيدِ، وشرائعُهم متنوعةٌ، فإنَّهم متفقونَ في أصولِ التوحيدِ، وأما فروعُ الشرائع فقد وَقَ فيها التنوع<sup>(٣)</sup>.

ومن تعظيم النبيِّ عَلَيْ للأنبياء نهيه عن التفضيل بينهم:

<sup>(</sup>١) إخوة لِعلَّات: أبوهم واحد، والأمهات متعددة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١٨٧)، ومسلم (٤٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١٥/ ١١٩).

فعن أبي هريرة رَضَّالِلْهُ عَنهُ قالَ: بينها يهوديُّ يعرضُ سلعتَهُ، أُعطيَ بها شيئًا كرههُ، فقالَ: لا والذي اصطفى موسى على البشرِ، فسمِعهُ رجلٌ من الأنصارِ، فقامَ فلطمَ وجههُ وقالَ: تقولُ: والذي اصطفى موسى على البشرِ والنبيُّ عَلَيْ بين أظهرِنا. فذهبَ اليهوديُّ إلى النبيِّ عَلَيْ فقالَ: أبا القاسمِ! إنَّ لي ذمةً وعهدًا، فها بالُ فلانٍ لطمَ وجهي؟ فقالَ عَلَيْ: «لم لطمتَ وجهَهُ؟» فذكرَهُ، فغضبَ النبيُّ عَلَيْ حتى رئي في وجههِ، ثم قالَ: «لا تُفضِّلوا بين أنبياءِ الله» (۱).

وعن أنسِ بن مالكِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فقالَ: يا خيرَ البريةِ. فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ذاكَ إبراهيمُ عليه السلامُ»(٢).

وقالَ ﷺ: «لا ينبغي لعبدٍ أنْ يقولَ: أنا خيرٌ من يونسَ بن متَّى »<sup>(٣)</sup>.

وقيل: يا رسولَ الله من أكرمُ الناسِ؟ قالَ: «أتقاهم»، قالوا: ليسَ عن هذا نسألُكَ. قال: «فيوسفُ نبيُّ الله ابنِ نبيِّ الله ابنِ نبيِّ الله ابنِ خليلِ الله». قالوا: ليسَ عن هذا نسألُكَ. قالَ: «فعن معادنِ العربِ تسألوني، خيارُهم في الجاهليةِ خيارُهم في الجاهليةِ خيارُهم في الإسلام، إذا فقِهوا» في الإسلام، إذا فقِهوا»

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٦٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٤٤)، ومسلم (٤٣٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢١٤٤)، ومسلم (٤٣٨٣).

### ٣ - نموذج لتعرف ملك من ملوك الروم على محمد رسول الله علي الله عليه الله عليه

كانَ النبيُّ عَلَيْهِ يبعثُ بالرسائلِ إلى ملوكِ وحكامِ الأرضِ يدعوهم فيها إلى الإيهانِ باللهِ واليومِ الآخرِ وأنهُ خاتمُ الرسلِ الذين أرسلهم اللهُ عَرَقِجَلَ، وذلك في عام ٢٢٨م، ومن هؤلاءِ القادةِ الذينَ أرسلَ النبيُّ عَلَيْهُ إليهم رسائلَهُ هرقلُ عظيمُ الرومِ، فلها جاءهُ كتابُ النبيِّ عَلَيْهُ أرادَ أَنْ يعرفَ هل النبيُّ عَلَيْهِ صادقٌ أم كاذبٌ فاستخدمَ في ذلك أسلوبَ طرحِ الأسئلةِ المحددةِ التي تكشفُ عن حقيقةِ الشخصيةِ، واستوثقَ من المسؤولِ حتى لا يكونَ جوابُهُ مخالفًا للواقع، فاختارَ أقربَ الناسِ إلى النبيِّ عَلَيْهُ، وجعلَ عليه رقباءَ يستمعونَ إليه، حتى إذا ما كذبَ أو حادَ عن الصوابِ نبَّهُوهُ إلى ذلك.

ونظرًا لعظم هذا الحديثِ في بيانِ صدقِ النبيِّ عَلَيْهُ، واعترافِ أحدِ ملوكِ النصارى بذلك، آثرنا إيرادَهُ بتهامِهِ لكثرةِ فوائدِهِ ودلالاتِهِ.

عن ابنِ عباس أنَّ أبا سفيانَ أخبرهُ مِنْ فِيهِ إلى فِيهِ قالَ: انطلقتُ في المدةِ التي كانت بيني وبينَ رسولِ اللهِ (۱) عليه قالَ: فبينا أنا بالشامِ إذ جيءَ بكتابٍ من رسولِ الله عليه إلى هرقلَ - يعني عظيمَ الروم - قالَ: وكان دِحْيةُ الكلبيُّ جاءَ به فدفعهُ إلى عظيم بُصرى، فدفعه عظيمُ بُصرى (۱) إلى هرقلَ، فقالَ هرقلُ: هل ها هنا أحدُّ من قومِ هذا الرجلِ الذي يزعمُ أنه نبيُّ؟ قالوا: نعم، قالَ: فدُعيتُ في نفرٍ من قريشٍ، فدخلنا على هرقلَ، فأجلسَنا بين يديهِ فقال: أيكُم أقربُ نسبًا من هذا الرجلِ الذي فدخلنا على هرقلَ، فأجلسَنا بين يديهِ فقال: أيكُم أقربُ نسبًا من هذا الرجلِ الذي

<sup>(</sup>١) أي فترة الصلح بين النبي ﷺ وبين قريش، وكانت عام (٦٢٨م).

<sup>(</sup>٢) بُصرى: في سوريا وتقع على بعد ٢٠ كم شرق مدينة درعة الآن.

يزعمُ أنه نبيٌّ؟ فقال أبو سفيان: فقلتُ أنا، فأجلسوني بين يديهِ، وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجُمانِهِ فقالَ له: قلْ لهم: إني سائلٌ هذا عن هذا الرجلِ الذي يزعمُ أنه نبيُّ، فإنْ كذبني فكذِّبوه. قالَ فقالَ أبو سفيانَ: وايم الله لولا مخافةُ أنْ يؤثر (۱) عليَّ الكذبُ لكذبتُ. ثم قالَ لترجمانِهِ: سَلْهُ كيف حَسَبُه فيكم؟ قالَ: قلتُ: هو فينا ذُو حسب، قالَ: فهلُ كانَ من آبائِهِ ملكُّ؟ قلت: لا. قالَ: فهل كنتم تتهمونهُ بالكذبِ قبلَ أنْ يقولَ ما قالَ؟ قلتُ: لا. قالَ: ومن يتبعهُ أشرافُ الناس أم ضعفاؤهم؟ قالَ: قلتُ: بل ضعفاؤهم. قالَ: أيزيدون أم ينقصون؟ قالَ: قلتُ: لا بل يزيدون. قالَ: فهل يرتدُّ أحدُّ منهم عن دينِهِ بعدَ أن يدخلَ فيه سخْطَةً له؟ قالَ: قلتُ: لا. قالَ: فكيف كانَ قتالُكم إيَّاه؟ قالَ: فهل قالَ: فهل قالَ: فهل قالَ: فهل قالَ: فهل قالَ: فوالله ما يغدرُ؟ قلتُ: لا. ونحنُ منه في مُدةٍ لا ندري ما هو صانعٌ فيها. قالَ: فوالله ما أمكنني من كلمةٍ أُدخلُ فيه شيئًا غيرَ هذه. قالَ: فهل قالَ هذا القولَ أحدٌ قبلَةُ؟ قالَ: قلتُ: لا.

قالَ لترجمانِهِ قلْ له:

١- إنّي سألتُك عن حسبِهِ فزعمتَ أنه فيكم ذو حسبٍ، وكذلك الرسلُ تُبعثُ في أحسابِ قومِها.

٢ وسألتُك هل كانَ في آبائِهِ ملكٌ فزعمتَ أنْ لا. فقلتُ: لو كانَ من آبائِهِ ملكٌ قلتُ: رجلٌ يطلبُ ملكَ آبائِهِ.

<sup>(</sup>١) يؤثر: ينقل.

٣- وسألتُكَ عن أتباعِهِ أضعفاؤهم أمْ أشرافُهم فقلتَ: بل ضعفاؤهم وهم أتباعُ الرسل.

٤- وسألتُكَ هل كنتم تتهمونهُ بالكذبِ قبلَ أنْ يقولَ ما قالَ فزعمتَ أنْ
 لا. فقد عرفتُ أنه لم يكنْ ليدعَ الكذبَ على الناسِ ثم يذهبُ فيكذبُ على الله.

- وسألتُكَ هل يرتدُّ أحدُ منهم عن دينِهِ بعدَ أنْ يدخلَهُ سخطةً له فزعمتَ أنْ لا. وكذلك الإيمانُ إذا خالطَ بشاشةَ القلوب<sup>(۱)</sup>.

٦- وسألتُ هل يزيدونَ أو ينقصونَ فزعمتَ أنهم يزيدون وكذلك الإيهانُ
 حتى يتمَّ.

٧- وسألتك هل قاتلتموه فزعمتَ أنّكم قد قاتلتموه فتكونُ الحربُ بينكم وبينه سِجالًا ينالُ منكم وتنالونَ منه. وكذلك الرسلُ تُبتلى ثم تكونُ لهم العاقبةُ.

٨- وسألتك هل يغدرُ فزعمتَ أنه لا يغدرُ. وكذلك الرسلُ لا تغدرُ.

٩ وسألتُكَ هل قالَ هذا القولَ أحدٌ قبلَهُ فزعمتَ أنْ لا. فقلتُ: لو قالَ هذا القولَ أحدٌ قبلَهُ قلتُ: رجلٌ ائتمَّ بقولِ قيل قبلَهُ.

• ١٠ قالَ ثمَّ قالَ: بمَ يأمرُكم قلتُ: يأمرُنا بالصلاةِ والزكاةِ والصلةِ والعفافِ قالَ: إنْ يكنْ ما تقولُ فيه حقًّا فإنه نبيُّ، وقد كنتُ أعلمُ أنه خارجٌ، ولم أكنْ أظنهُ منكم، ولو أني أعلمُ أني أخلصُ إليه لأحببتُ لقاءَهُ، ولو كنتُ عندَهُ لغسلتُ عن قدميهِ، وليبلغنَّ مُلكُه ما تحتَ قدميَّ.

<sup>(</sup>١) بشاشة القلوب: انشراحها.

قالَ: ثم دعا بكتابِ رسولِ الله على فقرأهُ فيهِ: «بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ من محمدٍ رسولِ الله إلى هرقل عظيم الروم سلامٌ على من اتبعَ الهدى أما بعدُ فإني أدعوكَ بدعايةِ الإسلامِ، أسلمْ تسلمْ، وأسلِمْ يؤتِكَ اللهُ أجركَ مرتين، وإنْ توليتَ فإنَّ عليكَ إثمَ الأريسيين (١)، و ﴿قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو فإنَّ تَوليتَ اللهُ وَلَا نُشَرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ فإن تَولَوْا ألّا نَعْ بُدُ إلّا ٱللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ فإن تَولَوْا ألّا مَعْ مَن قراءةِ الكتابِ ارتفعتِ فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَا مُسلِمُونَ ﴾ (١)، فلما فرغ من قراءةِ الكتابِ ارتفعتِ الأصواتُ عندَهُ وكثرَ اللغطُ وأُمرَ بنا فأُخرِ جْنَا. قالَ: فقلتُ لأصحابي حين خرجنا لقد أمر (٣) أمرُ ابنِ أبي كبشة (٤)، إنه ليخافهُ مَلِكُ بني الأصفر، قالَ: فها زلتُ موقنًا بأمرِ رسولِ اللهِ عَلَى أَنَهُ سيظهرُ حتى أدخلَ اللهُ عليَّ الإسلامَ.

(١) الأريسيون: الفلاحون.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٨٤)، ومسلم (٣٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) أمِرَ: عظم.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي كبشة: وهذه كنية جده لأمه (وهب). قالوا ذلك: عداوة له؛ فنسبوه إلى نسب غير نسبه المشهور.

#### ٤ - نموذج لتعرف ملك من ملوك الحبشة على محمد رسول الله علي الله عليه

وفي حديثِ هجرةِ صحابةِ رسولِ الله محمدٍ إلى الحبشةِ بعدَ ما تعرضوا له من الأذى والتضييقِ ذكرٌ لما تنطوي عليه دعوةٌ نبيِّ الله محمدٍ عليه من محاسنِ الأخلاقِ، ومراعاةِ الحقوقِ الإنسانيةِ، والبرِّ بالآخرينَ وذلكَ ما لخصهُ الصحابيُّ جعفرُ بنُ أبي طالبٍ لملكِ الحبشةِ وقتئذٍ (النجاشيِّ) حينَ سألَهُ عن دينهِ وما يدعو إليه.

فقالَ: ما هذا الدِّينُ الذي فارقتُم فيه قومكم ولم تدخلُوا في ديني ولا في دينِ أحدٍ من هذه الأُمم؟

فكانَ الذي كلمهُ جعفرُ بن أبي طالب فقالَ لهُ: أيُّما الملكُ كنا قومًا أهلَ جاهليةٍ نعبدُ الأصنامَ، ونأكلُ الميتةَ ونأتي الفواحشَ، ونقطعُ الأرحامَ، ونسيءُ الجوارَ، يأكلُ القويُّ منا الضعيفَ، فكنَّا على ذلك حتى بعثَ اللهُ إلينا رسولًا منا نعرفُ نسبهُ وصدقهُ وأمانتهُ وعفافهُ فدعانا إلى الله لنوحدَهُ، ونعبدَهُ، ونخلعَ ما كنا نعبدُ نحن وآباؤنا من دونهِ من الحجارةِ والأوثانِ، وأمرَنا بصدقِ الحديثِ، وأداءِ الأمانةِ، وصلةِ الرحمِ، وحُسنِ الجوارِ، والكفِّ عن المحارمِ والدماءِ، ونهانا عن الفواحشِ، وقولِ الزورِ، وأكلِ مالِ اليتيم، وقذفِ المُحصنةِ، وأمرنا أن نعبدَ اللهَ وحدَهُ لا نُشرِكُ به شيئًا، وأمرنا بالصلاةِ والزكاةِ، والصيام.

فعدَّد عليه أمورَ الإسلام، ثمَّ قال: فصدقْناه وآمنًا به واتبعناه على ما جاءَ به فعبَدنا الله وحدَه فلم نُشرك به شيئًا وحرَّمنا ما حرَّم علينا، وأحللْنا ما أحلَّ لنا، فعدا علينا قومُنا فعذَّبونا، وفتنونا عن ديننا ليرُدونا إلى عبادةِ الأوثانِ من عبادةِ الله عزَّ وجلَّ، وأنْ نستجلَّ ما كنا نستجلُّ من الخبائثِ، فلما قهرونا وظلمونا، وشقُّواً

علينا، وحالوا بيننا وبينَ ديننا، خرجنا إلى بلدِكَ واخترناكَ على من سواكَ ورغبنا في جوارِكَ، ورجونا أنْ لا نُظلمْ عندكَ أيُّها الملكُ.

فقالَ له النجاشيُّ: هل معك مما جاءَ به عن الله من شيءٍ؟

فقالَ له جعفرُ: نعم.

فقالَ له النجاشيُّ: فاقرأهُ عليَّ فقرأَ عليه صدرًا من ﴿كَهِيعَمَ ﴾ [مريم]، فبكى والله النجاشيُّ حتى أخضلوا مصاحفَهم حين سمعوا ما تلا عليهم.

ثم قالَ النجاشيُّ: إنَّ هذا واللهِ والذي جاء به موسى ليخرجُ من مشكاةٍ واحدةٍ، انطلقا فوالله لا أسلمُهم إليكم أبدًا ولا أكادُ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (١٦٤٩).

### 

وهذا أيضًا زيدُ بن سَعْنَةَ أحدُ كبارِ أحبارِ اليهودِ أرادَ أَنْ يعرفَ صدقَ النبيِّ النبيِّ فاختبرَهُ في أخلاقِهِ مع الناسِ بل مع المخالفينَ له في عقيدتِهِ، فلم يملكُ إلا أَنْ يعترفَ بنبوتِهِ ويكونَ أحدَ أتباعِهِ المؤمنينَ به.

عن عبدِ الله بن سلام رَضَالِكُهُ عَنهُ قالَ: إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى لما أرادَ هُدى زيدِ ابنِ سَعنةَ قالَ زيدُ بنُ سعنةً: إنه لم يبقَ من علاماتِ النبوةِ شيءٌ إلا وقد عرفتُها في وجهِ محمدٍ عَلَيْهُ حينَ نظرتُ إليه إلا اثنتينِ لم أُخبُرهما منه: يسبقُ حلمُه جَهلَهُ، ولا يزيدُه شدَّةُ الجهلِ عليه إلا جِلمًا، فكنتُ أتلطَّفُ لأنْ أخالِطَهُ فأعرف حلمَهُ وجهلَهُ.

قالَ: فخرجَ رسولُ اللهِ ﷺ يومًا من الحجُراتِ، ومعه عليٌّ بنُ أبي طالبٍ، فأتاه رجلٌ على راحلتِهِ كالبدوريِّ.

فقال: يا رسول الله، قريةُ بني فلانٍ قد أسلموا، ودخلوا في الإسلام، وكنتُ أخبرتُهم أنهم إنْ أسلموا أتاهم الرزقُ رَغَدًا، وقد أصابهم شدَّةُ وقحطٌ من الغيثِ، وأنا أخشى يا رسولَ الله أنْ يخرجوا من الإسلامِ طمعًا كما دخلوا فيه طمعًا، فإنْ رأيتَ أن تُرسلَ إليهم من يُغيثهم به فعلتَ.

قَالَ: فَنَظْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى رَجَلٍ جَانِبُه - أُراه عَمَرَ -.

فقالَ: ما بقي منه شيءٌ يا رسول َ الله.

قالَ زيدُ بن سعنةَ: فدنوتُ إليه، فقلتُ له: يا محمدُ، هل لك أنْ تبيعني تمرًا معلومًا من حائطِ بني فلانٍ إلى أجلِ كذا وكذا؟

فقالَ: «لا يا يهوديُّ، ولكنْ أبيعُكَ تمرًا معلومًا إلى أجلِ كذا وكذا، ولا أُسمي حائطَ بني فلانِ».

قلتُ: نعم، فبايعنَي، فأطلقتُ هِمْياني<sup>(١)</sup>، فأعطيتُهُ ثهانينَ مِثقالًا من ذهبٍ في تمرٍ معلوم إلى أجلِ كذا وكذا.

قالَ: فأعطاها الرجلَ، وقالَ: «اعْجَلْ عليهم، وأغثهم بها».

قالَ زيدُ بن سَعْنةَ: فلما كانَ قبلَ محلِّ الأجلِ بيومين أوثلاثةٍ خرجَ رسولُ الله على جنازةِ رجلٍ من الأنصارِ، ومعه أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ ونفرٍ من أصحابِهِ، فلما صلَّى على الجنازةِ دنا من جِدارٍ، فجلسَ إليه، فأخذتُ بمجامعِ قميصِه، ونظرتُ إليه بوجهٍ غليظٍ.

ثم قلتُ: ألاَ تقضيني يا محمدُ حقِّي؟ فواللهِ ما علمتُكم بني عبد المطلبِ لمُطلُل، ولقد كانَ لي بمخالطَتِكم عِلمٌ.

قالَ: ونظرتُ إلى عمرَ بنِ الخطابِ، وعيناه تدورانِ في وجههِ كالفلكِ المستدير، ثم رماني ببصرهِ.

وَقَالَ: أَيْ عَدَقَ الله، أَتَقُولُ لرسولِ الله عَلَيْهِ مَا أَسَمَعُ، وَتَفَعَلُ بِهُ مَا أَرى؟ فوالذي بعثه بالحقّ، لولا مَا أحاذرُ فوتَهُ لضربَتُ بسيفي هذا عنقَكَ. ورسولُ الله عَيْهُ ينظرُ إلى عمرَ في سكونٍ وتُؤدةٍ.

ثمَّ قالَ: «إنَّا كنا أحوجَ إلى غيرِ هذا منك يا عمرُ، أنْ تأمرني بحسنِ الأداءِ، وتأمرَه بحسنِ التِّباعةِ (٢)، اذهبْ يا عمرُ فاقضِهِ حقَّه، وزدْهُ عشرينَ صاعًا من غيرِهِ مكانَ ما رُعته».

<sup>(</sup>١) هميانى: أي كيس النقود يشد به الوسط.

<sup>(</sup>٢) التِّباعةِ: أي الطلب.

قالَ زيدٌ: فذهبَ بي عمرُ، فقضاني حقِّي، وزادني عشرينَ صاعًا من تمرٍ، فقلتُ: ما هذه الزيادةُ؟

قَالَ: أَمرني رسولُ اللهِ عَلَيْ أَن أَزيدَكَ مَكَانَ مَا رُعتُكَ. قَلتُ: أَتَعرفُني يَا عَمرُ؟

قالَ: لا، منْ أنت؟ قلتُ: زيدُ بنُ سَعْنةَ.

قالَ: الحَبرُ؟ قلتُ: نعم الحَبرُ.

قال: فما دَعَاك أَنْ تقولَ لرسولِ الله عليه ما قلتَ، وتفعلَ به ما فعلتَ؟

فقلتُ: يا عمرُ، كلُّ علاماتِ النبوةِ قد عرفْتُها في وجهِ رسولِ الله على حين نظرتُ إليه إلا اثنتينِ، لم أختبرهما منه: يسبق حلمُهُ جهلَهُ، ولا يزيدُه شَدَّة الجهل عليه إلا حليًا، فقد اختبرتُها، فأشهدُك يا عمرُ أني قد رضيتُ بالله ربَّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمدٍ على نبيًّا، وأشهدُك أنَّ شطرَ مالي - فإني أكثرها مالًا - صدقةُ على أمةِ محمدٍ على .

فقالَ عمرُ: أو على بعضِهم؛ فإنَّك لا تسعُهم كلَّهم.

قلتُ: أو على بعضِهم. فرجَعَ عمرُ وزيدٌ إلى رسولِ الله عَلَيْ.

فقالَ زيدٌ: أشهدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللهُ، وأَنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُ عَلَيْهِ. فآمنَ به وصدَّقهُ، وشهِدَ مع رسولِ اللهِ عَلِيْهِ مشاهدَ كثيرةً، ثم تُوفِي في غزوةِ تبوكِ، مقبلًا غيرَ مُدبرٍ (۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٢٨٨).

### القسم الأول: محمد رسول الله عَلَيْةِ والحقوق

كانَ العربُ قبلَ بعثةِ الرسولِ على قبائلَ متفرقةً، يقتلُ بعضُهم بعضًا ويَسْبي بعضُهم بعضًا، وكانَ الاستبدادُ هو القانونَ المسيطرَ على تلك القبائلِ، ولم يكنِ الناسُ سواءً في تلك الحِقبةِ، بل كانَ السادةُ يتمتعون بكافةِ الحقوقِ، أما العبيدُ فلم تكنْ لهم أدنى حقوقٍ، لأنهم ملكُ لأسيادِهم.

أما المرأةُ فقد كانتْ مسلوبةَ الحقوقِ، فهي مِلكٌ لأبيها وإخوتها الذكورِ، ثم تكونُ ملكًا لزوجها، ثم لورثتِهِ من بعدِهِ.

هذا مع انتشارِ العاداتِ الجاهليةِ كالسلبِ والنهبِ وشيوعِ تجارةِ الرقيقِ والبغاءِ، ووأدِ البناتِ، وعبادةِ الأصنام وغيرِ ذلك.

واجهَ رسولُ اللهِ ﷺ كلَّ هذا الواقعِ المؤلمِ وجاءَ بمنهجٍ شاملٍ للحقوقِ لم تعرفُ البشريةُ له مثيلًا.

فبعدَ أَنْ دعا إلى عبادةِ اللهِ وحدَهُ قرَّرَ مبدأً العدلِ بين الناسِ، وأداء حقوقِ الإنسانِ، وغيرِ الإنسانِ في كافةِ مجالاتِ الحياةِ.

وتمتازُ حقوقُ الإنسانِ وغيرُها من الحقوقِ في الإسلامِ بأنها حقوقٌ ربَّانيةٌ لا يملكُ أحدٌ من البشرِ إلغاءَها أو التصرُّفَ فيها.

كما أنها حقوقٌ متوازنةٌ بحيثُ لا يطغى فيها جانبٌ على جانبٍ آخر.

وكذلك فإنها حقوقٌ شاملةٌ لكافةِ مراحلِ عمرِ الإنسانِ جنينًا وطفلًا وشابًا وكهلًا ومسنًّا، صحيحًا ومريضًا.

#### ١ - من حقوق الإنسان

حقوق الإنسان كثيرة ومتنوعة، وقد أكدّ نبي الله محمد على هذه الحقوق بقوله وفعله وتوجيهه بها أوحى الله تعالى إليه، وسوف نذكر بعضًا من هذه الحقوق، وهي:

ا - حق الحياة: وهي مكفولة للإنسان بدعوة النبي على والتأكيد عليها من خلال مناح أبرزها: تحريمه القتل بغير حق، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقَلُّوا ٱلنَّفَسَى اللَّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلّا بِٱلْحَقِ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقد أكدّ النبي على هذا الحق في خطبة الوداع قبل وفاته بأشهر بقوله: ﴿إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» (أ)، وكذلك تحريمه للانتحار، فقال: «من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذّب به يوم القيامة» (١).

Y-حق العدل: وقد أكد عليها رسول الله أيضًا في خطبة الوداع حين قال: 
«يا أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى»، والعدل صنو المساواة، ولهذا جاء خطابه للأمة: «إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي، وهو غير متعتع»(٢)، أي: لا يناله مكروه.

٣-لا إكراه في الدين: فأكد على عدم إكراه أحد على الدخول في الإسلام، من خلال قول الله تعالى: ﴿ لا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، كما أكد محمد على على

رواه أحمد (۲۲۳۹۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٨٥٩٥).

حرية الاجتهاد في الشأن الدنيوي بها فيه المصلحة، فقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» [رواه أبو داود وأحمد].

3-حق الأمن: وهذا يتضح من حرصه على عدم ترويع الناس وإخافتهم، فقال: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما» (۱) وأمّن الناس على خصوصياتهم بقوله: «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا».

٥-حق التعليم: فقال ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، ولفظة: «مسلم» تشمل الرجل والمرأة، وامتدح نساء الأنصار لكونهن حريصاتٍ على العلم فقال: «نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» [رواه البخاري].

7-حق العمل: فللعامل الحق في اختيار مهنته، ومطالبته بالأجر المتفق عليه، والإبداع في العمل وإتقانه، فقال نبي الله محمد على: «خير الكسب، كسب يد العامل إذا نصح» (٢)، وقال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (٣)، وقال: «إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه» [رواه أبو يعلى].

٧-حق التملك: وأخص ممتلكات الإنسان ماله، فقال على: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» [رواه ابن حبان]، وامتدادا لحرصه على مصلحة الجميع لم يغفل النبي على حق المجتمع في تملك الأشياء المشتركة بينهم فلا يستأثر بها أحد، فقال على: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار» [رواه أبو داود].

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣٥١)، وأحمد (٢١٩٨٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۸۰۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٤٣٤).

#### ٢ - من حقوق المرأة

لا شكّ أنَّ المرأة هي نصفُ المجتمع كما أنها تلدُ النصفَ الآخرَ فهي إذنْ كلُّ المجتمع، وإذا كانتِ المرأةُ قد ظُلمتْ وأُهدرتْ حقوقُها وامتُهنتْ كرامتُها في عصور سبقتْ، فقد دافع النبيُّ عَلَيْ عن المرأةِ، ونصرَها، وأعطاها من الحقوقِ ما لم تكنْ تحلُمُ به، وحثَّ عليه الصلاةُ والسلامُ على الحبِّ والوفاءِ والتراحم والتغافر والتغاضي عن الهفواتِ بين الأزواجِ، حتى تقومَ بيوتُ الناسِ على أسسٍ قويةٍ، لا تستطيعُ عواصفُ المشكلاتِ أنْ تهدمَها أو تهزَّ أركانها، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَ النساء: ١٩].

والمعروفُ: كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ خيرٍ وبرِّ وإحسانٍ ولطفٍ ورفقٍ ورحمةٍ.

وقالَ ﷺ: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانِ اللهِ، واستحللتم فروجهن بكلمةِ الله»(١).

وعرَّفَ النبيُّ ﷺ طبيعةَ المرأةِ، فأرشدَ إلى احتمالِ أخطائِها، فقال ﷺ: «استوصوا بالنساء خبرًا» (٢).

وقال ﷺ: «خيرُكم خيرُكم لأهلِهِ، - أي لزوجته - وأنا خيرُكم لأهلي» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٨٧)، ومسلم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٨٣٠)، وابن ماجه (١٩٦٧).

وقال عَيْهِ: «لا يفرُكُ مؤمنٌ مؤمنة - أي لا يبغضها - إنْ كَرِهَ منها خُلُقًا، رضيَ منها آخرَ»(١).

وبيَّن ﷺ: إثمَ ظلمِ المرأةِ فقالَ: «إنَّ أعظمَ الذنوبِ عند اللهِ رجلٌ تزوجَ امرأةً، فلما قضى حاجتَهُ منها طلقَها وذهبَ بمهرِهَا» (٢).

وكانَ النبيُّ عَلَيْهُ مثالًا في الرقةِ وحسنِ العشرةِ مع زوجاتِه، قال مرةً لعائشةَ رَضَّالِللهُ عَنْهَا: «إني لأعرفُ غضبكِ ورضاكِ»، قالتْ: كيفَ تعرفُ ذلك يا رسولَ الله؟ قال: «إنك إذا كنتِ راضيةً قلتِ: بلى وربِّ محمدٍ، وإنْ كنتِ ساخطةً قلتِ: بلى وربِّ إبراهيمَ» فقالتْ: أجل، والله إني لا أهجرُ إلا اسمَكَ (٢).

بهذه المشاعرِ الفياضةِ، والكلماتِ الرقراقةِ كانَ محمدٌ ﷺ يتعاملُ مع نسائِهِ، وكنَّ رضيَ اللهُ عنهنَّ يبادلنه نفسَ الشعورِ.

وفي إحدى السفرات تسابق النبيُّ عَلِيهِ مع عائشةَ رَضِاً اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَهَا، قالتْ: سابقني رسولُ الله عَلَيْهُ فسبقتهُ، وذلك قبلَ أنْ أحملَ اللحمَ، ثم سابقتُهُ بعدما حملتُ اللحمَ فسبقني، فقال: «هذه بتلك»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٧٢).

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم (۲۷٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦١٤)، ومسلم (٢٩٤٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٢٥٠٧٥).

وأثَّمَ من اعتدى على حقِّ المرأةِ فقالَ ﷺ: «اللهمَّ إني أُحرِّجُ حقَّ الضعيفين: اليتيم، والمرأةِ» (١).

وحثَّ على إرضاءِ أزواجهنَّ، فقالَ على اللهُ أخبرُكم بنسائِكم في الجنةِ؟ قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: «كلُّ ودودٌ، ولودٌ، إذا غضبتْ أو أُسيءَ إليها، أو غَضِبَ زوجُها قالتْ: هذه يدي في يدِكَ، لا أكتحلُ بغمضٍ حتى ترضى (٢).

وحثَّ النبيُّ على إشباعِ الزوجةِ عاطفيًا فقال: «وفي بُضْعِ أحدكمْ صدقةٌ – أي وفي إتيانِ الرجلِ زوجتَهُ صدقةٌ – قالوا: يا رسولَ الله! أيأتي أحدُنا شهوتَه، ويكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعَها في حرامٍ، أكانَ عليه وزرٌ؟ كذلك إذا وضعَها في حلالٍ كان له بها أجرٌ» (٣).

وأوجبَ على الرجلِ أنْ ينفقَ على زوجتِهِ وأطفالِه، وجعلَهُ من أفضلِ ما أنفقَ، فقد قالَ النبيُّ على الرجلِ أنْ أنفقتَهُ في سبيلِ الله، ودينارُ أنفقتَه في رقبةٍ (٤)، ودينارُ تصدّقتَ به على مسكينٍ، ودينارُ أنفقتَهُ على أَهلِكَ، أعظمُها أجرًا الذي أنفقتَهُ على أهلِكَ» (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٣٦٦٨)، وأحمد (٩٢٨٩).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني (۱۷٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) رقبة: أي تحرير رقبة.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٦٦١).

وقالَ ﷺ: «إنَّك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللهِ إلا أُجرْتَ عليها، حتى ما تجعلُ في فم امرأتِكَ»(١).

وقالَ عَلَيْ: «ما أطعمتَ نفسَكَ فهو لك صدقةٌ، وما أطعمتَ ولدَكَ فهو لك صدقةٌ، وما أطعمتَ خادمَكَ فهو لك صدقةٌ، وما أطعمتَ خادمَكَ فهو لك صدقةٌ». وما أطعمتَ خادمَكَ فهو لك صدقةٌ».

وقالَ ﷺ: «إنَّ الرجلَ إذا سقى امرأتَهُ من الماءِ أُجرَ». قال العرباضُ: فأتيتُ امرأتي فسقيتُها، وحدَّثتُها بها سمعتُ من رسولِ الله ﷺ ("").

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٣٧٣)، ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٦٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٦٥٢٩).

## من حقوق الوالدين والأقارب

أمرَ النبيُّ عَلَيْهُ بِالحَفاظِ على العلاقاتِ الأسريةِ، وحذَّرَ من قطع حبالِ المودةِ بين الأرحامِ، أما الوالدانِ، فقد عظَّمَ الإسلامُ حقَّهما، وقرنَ حقَّهما بحقِّ الله تعالى، فقالَ تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [النساء: ٣٦].

وسُئل رسولُ الله على العملِ أفضلُ؟ قالَ: «الصلاةُ على وقتِها» قيلَ: ثم أيُّ؟ قال: «برُّ الوالدينَ»(١).

وجاء رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْهِ يستأذنه في الجهادِ فقالَ له: «أحيُّ والداك؟» قالَ: نعم، قالَ: «ففيهم فجاهدٌ» (٢).

وجاءه رجلٌ فقالَ: جئتُ أبايعُك على الهجرةِ وتركتُ أبويَّ يبكيانِ، فقالَ: «ارجعْ إليها فأضحكْها كما أبكيتَهما» (٢).

وأمرَ النبيُّ عَلَيْهِ بصلةِ الآباءِ وإنْ كانوا على غيرِ دينِ الإسلامِ، فعن أسماءَ بنتِ أبي بكر قالتْ: قدمتْ عليَّ أمي وهي مشركةٌ في عهدِ رسولِ الله عليه فاستفتيتُ رسولَ الله عليه قلتُ: قدمتْ عليّ أمي وهي راغبةٌ أفأصلُ أمي؟ قالَ: «نعم صِلي أمكِ»(أ).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٦)، ومسلم (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٨٢)، ومسلم (٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦٢٠٢)، وأبو داود (٢١٦٦)، والنسائي (٤٠٩٣)، وابن ماجه (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٦٧١).

أما عقوقُ الوالدينِ فهو من كبائرِ الذنوبِ، لقولِ النبيِّ عَلَيْ: «الكبائرُ: الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدينِ، وقتلُ النفسِ، واليمينُ الغموسُ»(١).

وقالَ عَلَيْهُ: «لعنَ اللهُ من سبَّ والديهِ» (٢).

أما صلةُ الأرحامِ فقد قالَ عَلَيْ: «منْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليصلْ رحَمَهُ» (٣).

وقال عَيْكِيَّ: «أفضلُ الصدقةِ الصدقةُ على ذي الرَّحم الكاشح (٤)»(°).

وقالَ عَلَيْ لعقبةَ بنِ عامرٍ: «يا عقبةُ! صِلْ مَنْ قطعكَ، وأعطِ من حرمَكَ، وأعرِض - وفي رواية: واعفُ - عمنْ ظَلَمَكَ» (٦).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦٧٣).

<sup>(</sup>٤) الكاشح: الذي يضمر العداوة في نفسه.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٤٧٨١)، والدارمي (١٦١٧).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٦٦٩٦).

## ٤ - من حقوق الأبناء

دعا النبيُّ ﷺ إلى حسنِ التربيةِ والتنشئةِ للأبناءِ، حتى يكونوا شبابًا صالحين، ورجالًا مخلصين لدينهم ووطنِهم وأمتِهم.

قالَ ﷺ: «ليسَ منا من لم يرحمْ صغيرَنا، ويعرفْ شرفَ كبيرِنا» (١).

وقالَ ﷺ: «مُروا أبناءكم بالصلاةِ لسبعٍ، واضربوهم ألى عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع» (ألى المصلحة) .

وعن النبيِّ ﷺ قَالَ: «مَا نَحَلَ والدُّ ولدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حسن »(٤).

وكانَ ﷺ يعلمُ الأطفالَ آدابَ الطعام والشرابِ فقالَ مرةً لأحدِهم: «يا غلام! سمِّ اللهُ، وكُل بيمينكَ، وكلْ مما يليكَ» (على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ

وخص النبي على تربية البناتِ بفضائلَ منها ما روتْهُ عائشةُ رَضَيْلَهُ عَهُا قالتْ: دخلتْ علي امرأةُ ومعها ابنتانِ تسألُ، فلم تجدْ عندي شيئًا غيرَ تمرةٍ واحدةٍ، فأعطيتُها، فَقَسَمتْها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئًا، ثم قامتْ فخرجتْ، فدخلَ علينا النبي عليه فأخبرتُهُ فقالَ: «من ابتُلي من هذه البناتِ بشيءٍ فأحسنَ إليهنّ كنّ له سترًا من النارِ»(1).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٨٤٣)، وأحمد (٦٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) واضربوهم: أي ضربًا خفيفًا بالقلم والسواك ونحوه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤١٨)، وأحمد (٦٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٨٧٥)، وأحمد (١٦١١٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩٥٧)، ومسلم (٣٧٦٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (٤٧٦٣).

ولفظُ الترمذيِّ: «من ابتُلي بشيءٍ من البناتِ فصبرَ عليهنَّ، كنَّ له حجابًا من النارِ»(١).

وقالَ ﷺ: «من عالَ جاريتينِ حتى تبلغا، جاء يومَ القيامةِ أنا وهو» وضمَّ أصابعَهُ (٢).

وقالَ ﷺ: «منْ كانَ له ثلاثُ بناتٍ، أو ثلاثُ أخواتٍ، أو بنتان، أو أختان فأدبهنَّ، وأحسنَ إليهنَّ، وزوجهنَّ فله الجنةُ»(٢).

بل كانَ ﷺ إذا دخلتْ عليه ابنتهُ فاطمةُ قامَ إليها فقبّلها وأجلسَها في مجلسِه (٤).

ومنَ الحقوقِ التي قرَّرها النبيُّ عَلَيْهِ للأبناءِ حقُّهم في مالِ أبيهم فقد أرادَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ رَضَيَّكَ عَنْهُ أَنْ يتصدقَ بثلثيْ مالِهِ، فقالَ له النبيُّ عَلَيْهِ: «لا»، قالَ: فالثلثُ بنُ أبي وقاصٍ رَضَيَّكَ عَنْهُ أَنْ يتصدقَ بثلثيْ مالِهِ، فقالَ له النبيُّ عَلَيْهِ: «لا»، قالَ: فالثلثُ يا رسولَ الله؟ فقالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ إنك إنْ تذرَ ورثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مَن أَنْ تذرَهم عالةً (٥) يتكفّفون الناسَ (١)»(٧).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٨٣٦)، وأبو داود (٤٤٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٧٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٨٠٧).

<sup>(</sup>٥) عالة: فقراء.

<sup>(</sup>٦) يتكففون الناس: يسألونهم ما يكفيهم.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٢١٣)، ومسلم (٢٠٧٦).

#### ٥ - من حقوق الأطفال

الطفولةُ هي سرُّ الحياةِ ومتعةُ الزمانِ، وهبةُ الخالقِ التي لا يعرفُ قدرَها إلا من حُرِمَها، وبذلَ في تحصيلِها كلَّ نفيسٍ، وإنَّ رعايةَ الأطفالِ ورحمتَهم والعناية والرفقَ بهم مما حثَّ عليه النبيُّ عليه وقرّره ومدحَ متعاطيهُ، فقد وَفَدَ ناسٌ من الأعرابِ على رسولِ الله عليه، فقالوا: أتقبّلونَ صبيانكُم، قالوا: نعم، فقالوا: لكنا والله ما نقبّلُ صبياننا، فقالَ رسولُ اللهِ عليه: «أو أملِكُ إنْ كانَ اللهُ قد نَزَعَ الرحمةُ منكم؟»(١).

وكانَ عَلَى اللهِ اللهِ أعالِي قرى المدينةِ، حيثُ كانَ ابنهُ إبراهيمُ يستكملُ رَضَاعَهُ هناك، فكانَ يذهبُ إليه من أجلِ أنْ يقبّلهُ، ثم يرجعُ (٢).

و لما ماتَ ابنُ ابنةِ النبيِّ عَلَيْهُ فاضتْ عيناه، فقالَ له سعدُ بنُ عبادةَ: ما هذا يا رسولَ الله؟ قالَ: «إنها رحمةٌ جعلها اللهُ في قلوبِ عبادِهِ، وإنها يرحمُ اللهُ من عبادِهِ الرحماء» (الرحماء) (الرحماء)

وعن أنسٍ رَضِيَلِيَهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ عَلِيهِ كَانَ يَزُورُ الأَنصَارَ، ويسلَّمُ على صبيانِهم ويمسحُ رؤوسَهم (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٩٥)، ومسلم (٢٨١).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٢٣)، ومسلم (١٥٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان (٤٥٩).

وكانَ ﷺ يصلي وهو حاملٌ أمامة بنتَ ابنتهِ زينبَ، فإذا قامَ حَمَلَهَا، وإذا سَجَدَ وضَعَها (<sup>1)</sup>.

وقالَ عَلَيْ: «من فرَّق بين والدةٍ وولدِها، فرَّق اللهُ بينه وبين أحبتهِ يومَ القيامةِ» (٢).

وسمحَ النبيُّ عَلَيْ للأطفالِ بالجلوسِ في مجالسِ الكبارِ وجعلَ لهم من الحقِّ مثلَ ما لغيرِهم من الجلوسِ، فعن سهلِ بن سعدِ الساعديِّ أنَّ رسولَ الله عليه أُتي بشرابٍ فشربَ منه، وعن يسارِهِ أشياخٌ وعن يمينه غلامٌ، فقالَ للغلامِ: «أَتَأَذَنُ لِي بشرابٍ فشربَ منه، وعن يسارِهِ أشياخٌ وعن يمينه غلامٌ، فقالَ للغلامِ: «أَتَأَذُنُ لِي أَنْ أَعطيَ هؤلاءِ؟» لأنَّ السنةَ أنْ يبدأَ من اليمينِ، فقالَ الغلامُ وكانَ ذكيًّا: لا واللهِ، لا أوثرُ بنصيبي منك أحدًا، فوضعَ رسولُ الله عليه الإناءَ في يدِهِ (٣).

وأثبتَ النبيُّ ﷺ للطفلِ حقَّهُ في الميراثِ بمجردِ اكتهالِ ولادتِهِ، وانفصالِهِ عن أمِّهِ حيًّا.

وقدر على مشاعر الأطفالِ فزارهم في بيوتهم وواساهم وتلطف معهم ومسحَ رؤوسَهم، وعقدَ بينهم المسابقاتِ وأتحفهم بالطُّرفِ والهدايا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٦)، ومسلم (٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٤٩١)، وأحمد (٢٢٤٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٧١)، ومسلم (٣٧٨٦).

#### ٦ -من حقوق الخدم

إنَّ مقياسَ الحضارةِ الحقيقيَّ لأيِّ أمةٍ هو تعاملُها مع الفقراءِ والضعفاءِ ومَنْ لا حيلة له في الوصولِ إلى المسؤولين وأصحاب القرارِ.

ومن هؤلاءِ الخدمُ الذي يعملونَ في البيوتِ عند الأغنياءِ والكبراءِ، فقد أعطاهم الرسولُ على حقوقَهم كاملةً، واستمع إلى شكاتِهم وآرائِهم، وقدّرهم غاية التقديرِ، والدليلُ على ذلك ما رواه أنسُ بنُ مالكِ رَضَايِّلَهُ عَنهُ قالَ: خدمتُ رسولَ الله على عشرَ سنين، فها قالَ لي: أفّ، قطُّ، وما قالَ لشيءٍ فعلتُه: لم فعلته. ولا لشيءٍ لم أفعلُه: ألا فعلتَ كذا (١).

وكانت الأَمةُ من إماءِ المدينةِ تأخذُ بيدِهِ ﷺ فتنطلقُ به حيثُ أرادتْ في حاجتِها (٢).

وحذَّر النبيُّ عَلِيَّةٍ من إيذاءِ الخادمِ وإنْ كانَ عبدًا مملوكًا، بل إنه جعلَ إيذاءَهُ سببًا في حريتهِ، فقالَ عَلِيَّةٍ: «من لَطَم مملوكًا له، أو ضربَهُ، فكفارتُهُ أن يعتقَهُ» (٣).

وعنْ أبي مسعود الأنصاريِّ قالَ: كنتُ أضربُ غلامًا لي بالسوطِ، فسمعتُ من خَلْفِي صوتًا: «اعلمْ أبا مسعودٍ» فلمْ أفهمْ الصوتَ من الغضبِ. فلما دنا مني إذا هو رسولُ الله على فقال: «اعلمْ أبا مسعودٍ، اعلمْ أبا مسعودٍ»، قال: فألقيتُ السوطَ من يدي، فقال: «اعلمْ أبا مسعودٍ أنَّ الله تباركَ وتعالى أقدرُ عليك منك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣١٣٠).

على هذا الغلام»، قلتُ: لا أضربُ مملوكًا بعده أبدًا. وفي روايةٍ قالَ: يا رسولَ الله! هو حُرُّ لوجهِ الله. فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: «أما لو لم تفعلْ للفَحَتْك النارُ – أو لمسَّتْك النارُ –» (۱). أي أَنَّ تحريرَك له واجبُ عليك وليسَ تفضلًا منك؛ لأنك ضربتَهُ بالسوطِ، وبهذا الأسلوبِ حاربَ النبيُّ عَلَيْ الرقَّ وحرّر كثيرًا من العبيدِ.

وحرَّم تكليفَهم من العملِ ما لا يُطيقون، فقالَ عَيْد: «للمملوكِ طعامُهُ وكسوتُهُ ولا يكلَّفُ من العمل إلا ما يُطيقُ» (٢).

وجاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللهِ! كم أعفو عن الخادمِ؟ قال: «كلَّ يوم سبعينَ مرةً» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣١٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٤٩٦)، والترمذي (١٨٧٢).

#### ٧ - من حقوق الجار

كثيرٌ من الناسِ لا يزورن جيرانهم ولا يسألونَ عنهم، ومن الناسِ من يؤذي جيرانَهُ وهو لا يدري، وقد يَمْرَضُ الإنسانُ ويحتاجُ إلى مساعدةِ جارِهِ فلا يجدُه في وقتِ الشدةِ، وهذه العزلةُ من نتاج الحياةِ المعاصرةِ التي أنستِ الناسَ كثيرًا من الواجباتِ الاجتهاعيةِ. ولعظم حقِّ الجارِ قالَ النبيُّ عَلَيْ: «ما زالَ جبريلُ يوصيني بالجارِ حتى ظننتُ من كثرةِ الوصاةِ به أنه بيجعلُ له نصيبًا من الميراثِ.

وقالَ عَيْدُ: «خيرُ الأصحابِ عندَ اللهِ خيرُهم لصاحبِهِ، وخيرُ الجيرانِ عند الله خيرُهم لجارِهِ» (٢).

وقالَ ﷺ: «لأنْ يزنيَ الرجلُ بعشرِ نسوةٍ، خيرٌ له منْ أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِهِ، ولأنْ يسرقَ الرجلُ من عشرةِ أبياتٍ، أيسرُ له من أنْ يسرقَ من بيتِ جارِهِ»(٣).

وقالَ عَلَيْ: «من كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يؤذِ جارَهُ» (٤)، وفي روايةٍ لمسلمِ: «من كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فليحسنْ إلى جارهِ» (٥).

وقالَ عَلَيْهِ: «ليسَ المؤمنُ بالذي يشبعُ وجارهُ جائعٌ إلى جنبهِ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٤٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٨٦٧)، وأحمد (٦٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٦٩).

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم (١٦٧).

وقالَ ﷺ: «يا أبا ذرِ! إذا طبختَ مرقةً، فأكثرْ ماءهَا، وتعاهدْ جيرانَكَ» (').
وقالَ ﷺ: «كمْ من جارٍ متعلقٍ بجارِهِ يقولُ: يا ربِّ! سلْ هذا لِمَ أغلقَ عني بابَهُ، ومنعني فَضْلَهُ ﴾ (').

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأدب المفرد (٦٢).

# ٨ - من حقوق الضيف

من مكارم الأخلاق التي اتفق الناسُ عليها: إكرامُ الضيفِ، ولقاؤه بالبشرِ والترحابِ، ولذلك نجدُ رسولَ اللهِ عليه ربطَ بين الإيهانِ باللهِ وبين إكرامِ الضيفِ. فقد قالَ عليهُ: «من كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فليكرمْ ضيفَهُ»(١).

أما المسافرُ الذي ينزلُ على قوم أثناءَ سفرِهِ وقد تقطعتْ به السبل، فقد أوجبَ رسولُ الله على من نزلَ عليهم ضيافته حتى ثلاثةِ أيامٍ، فقد قالَ عليهم «الضيافةُ ثلاثةُ أيامٍ، فها كان بعد ذلك فصدقةٌ»(١).

وينبغي للضيفِ ألا يُثقِل على صاحبِ البيتِ بالإطالةِ، حتى لا يُحرِجَ صاحبَ البيتِ البيتِ البيتِ عندَهُ حتى صاحبَ البيتِ ويضيقَ عليه، فقد قالَ ﷺ: «لا يحلُّ له أنْ يثويَ عندَهُ حتى يُحرِجَه»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٣٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٩٥)، ومسلم (٣٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦٧٠)، والترمذي (١٨٩١).

# ٩ -من حقوق اليتيم

احتفى الإسلامُ باليتيمِ وأمرَ برعايتِهِ والإحسانِ إليه ومدِّ يدِ العونِ له، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمُ فَلَانَقُهُرُ ﴾ [الضحى: ٩].

وقالَ النبيُّ ﷺ: «أنا وكافلُ اليتيمِ في الجنةِ كهاتينِ» وأشارَ بالسبابةِ والوسطى (١).

وحذَّرَ النبيُّ عَلَيْهِ من أكلِ مالِ اليتيمِ وجعلَهُ من أكبرِ الكبائرِ فقالَ عَلَيْهِ: «اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ»، قالوا: وما هنَّ يا رسولَ الله؟ قالَ: «الشركُ بالله، والسحرُ، وقتلُ النفسِ التي حرمَ اللهُ إلا بالحقِّ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، والتولِّي يومَ الزحفِ، وقذفُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ»(٢).

وقال ﷺ: «من ضمَّ يتيًا بين مسلمين في طعامِهِ وشرابِهِ حتى يستغنيَ عنه وجبتْ له الجنةُ»(٣).

وأتى النبيَّ عَلَيْ رجلٌ يشكو قسوة قلبِهِ، فقالَ لهُ: «أَتحبُّ أَنْ يلينَ قلبُكَ وتدركَ حاجتَك؟ ارحم اليتيم، وامسحْ رأسَهُ، وأطعمْهُ من طعامِك، يلينُ قلبُك، وتدركُ حاجتَكَ» (1).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٩٢)، والترمذي (١٨٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٦٠)، ومسلم (١٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٨٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني (١٠١٧٤).

## ١٠ - من حقوق الضعفاء والفقراء والمساكين

اهتم النبي على بالضعفاء الذين لا مال لهم ولا عشيرة، فكان يقبلُ من محسنهم ويتجاوزُ عن مسيئهم، ويسعى في حوائِجهم، ويرفعُ عنهم الضرَّ والأذى ولو بكلمة تُغضِبُهم، فعن عائذِ بنِ عمرو أنَّ أبا سفيان - من عظاءِ قريشٍ - مرَّ على سلمانَ الفارسيِّ، وصهيبِ الروميِّ وبلالٍ الحبشيِّ - وكانوا من العبيدِ والفقراءِ - فقالوا: والله ما أخذتُ سيوفُ الله من عنقِ عدوِّ الله مأخذَها. فقال لهم أبو بكرِ الصديقَ رَحَيَّينَهُ عَنهُ: أتقولون هذا لشيخِ قريشٍ وسيدِهم؟ فأتى النبيَّ على فأخبرَهُ بها قالوا، فقال له رسولُ الله على: «يا أبا بكرٍ! لعلك أغضبتَهم، لئنْ كنتَ أغضبتَهم لقد أغضبتَ ربّك» فأتاهم أبو بكرٍ فقال: يا إخوتاه! أغضبتُكم؟ قالوا: لا، يغفرُ اللهُ لك يا أخى!! (١).

وقالَ عَلَيْهِ: «ربَّ أشعثَ أغبرَ مدفوع بالأبوابِ، لو أقسمَ على الله لأبرَّهُ» (٢).

وكانَ النبيُّ عِنْ يُعلِّمُ أصحابَهُ أَنَّ المَالَ والوجاهةَ الاجتهاعيةَ والمناصبَ المرموقةَ لا تُضفي على الإنسانِ فضلًا لا يستحقُّه، وأنْ الفقرَ وقلةَ المَالِ والجاهِ لا يسلبُ الإنسانَ شرفًا يستحقُّه، فقد مرَّ رجلٌ على رسولِ الله عَنْ ومعه أصحابُهُ، فقالَ لهم: «ما تقولونَ في هذا؟» فقالوا: هذا رجلٌ من أشرافِ الناسِ، هذا والله حريٌّ إنْ خطبَ أن يُنكحَ، وإن شَفَعْ أن يُشفَّع، وإنْ قالَ أن يُسْتَمعَ. فسكتَ النبيُّ عريٌ مرَّ رجلٌ من فقراءِ المسلمينَ، فقالَ: «ما تقولونَ في هذا؟» قالوا: هذا حريُّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٧٥٤).

إِن خَطَبَ أَلَّا يُنكحَ، وإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ، وإِنْ قَالَ أَلا يُسمعَ. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الفقيرِ: «هذا خيرٌ من ملءِ الأرض مثلَ هذا» (١).

وقالَ النبيُّ ﷺ: «ألا أخبرُكم بأهلِ الجنةِ؟ كلُّ ضعيفٍ متضعِّف، لو أقسمَ على اللهِ لأبرَّهُ. ألا أخبرُكم بأهلِ النارِ؟ كلُّ عُتُلٍ<sup>(٢)</sup> جواظٍ<sup>(٣)</sup> مستكبرٍ<sup>(٤)</sup>.

ومن اهتمام النبيِّ عَلَيْ بشأنِ الضعفاءِ أنَّ امرأة سوداءَ كانتْ تقُمُّ المسجد، ففقدها رسولُ الله على فسألَ عنها، فقالوا: ماتتْ. فقالَ عَلَيْ: «أفلا كنتم أفنتموني»، فكأنهم صغَّروا أمرَها. فقال النبيُّ عَلَيْ: «دلوني على قبرِها» فدلّوه فصلَّى عليها (٥).

إنَّ المجتمعَ الذي يشعرُ فيه الفقيرُ والمسكينُ والضعيفُ بأهميتِهِ واهتمامِ المسؤولينَ والقادةِ والقوانينِ به لهو مجتمعُ التكافلِ والرحمةِ والإنسانيةِ الذي ينعمُ به الجميعُ ويسعدون بظلالِهِ.

ولذلك قالَ عَلَيْ: «من ولاه اللهُ شيئًا من أمورِ المسلمينَ، فاحتجبَ دون حاجتِهم وخَلَّتِه وفقرِه يومَ القيامةِ» (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٠١)، وابن ماجه (١١٠٤).

<sup>(</sup>٢) العتل: الغليظ الجافي.

<sup>(</sup>٣) الجواظ: الفاجر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٥٣٧)، ومسلم (٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٥٨٨)، وابن ماجه (١٥٢٢).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٢٥٥٩).

ورواه الترمذي بلفظ: «ما من إمام يُغْلِقُ بابهُ دونَ ذوي الحاجةِ والخَلَّةِ والمَلكنةِ إلا أُغلقَ اللهُ أبوابَ السهاءِ دونَ خَلَّتهِ وحاجتهِ ومسكنتهِ»(١).

وقالَ ﷺ: «من وَلِي أَمرَ الناسِ، ثم أَغلَقَ بابهُ دون المسكينِ والمظلومِ وذوي الحاجةِ، أَغلَقَ اللهُ تباركَ وتعالى أبوابَ رحمتهِ دونَ حاجتهِ وفقرهِ أَفقرَ ما يكونُ إليها»(١).

وفي الجملة كانَ رسولُ الله على يهيبُ بالأمةِ كلِّها أنْ تقفَ لنصرةِ المظلومِ أيَّا كان مستواه ومكانته؛ حيثُ ربطَ بين هذه القضيةِ وقضيةِ كرامةِ الأمةِ نفسِها، فقال: «كيفَ يقدسُ اللهُ أمةً لا يؤخذُ لضعيفِها من شديدِها حقَّه وهو غير متعتعٍ»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٠٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٤١٧)

## ١١ - من حقوق الرقيق

بُعِث النبيُّ عَلَيْهِ في مجتمع يتشكَّلُ من السادةِ والعبيدِ، ولم يكنْ للعبيدِ أيةُ حقوقٍ ماليةٍ أو اجتهاعيةٍ أو سياسيةٍ، فرفعَ النبيُّ عَلَيْهِ من شأنِ هؤلاءِ، وحثَّ على تحريرِهم، وجعل تحرير العبيد كفارة للعديد من الخطايا، ورتَّبَ على ذلك الثوابَ الجزيلَ، فمن وصايا النبيِّ عَلَيْهِ بالرقيقِ:

قولُه ﷺ: «اتقوا اللهَ فيها ملكتْ أيهانُكم»(١).

وقولُهُ عَلَيْ: «أرقّاءَكم، أرقّاءَكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، وإنْ جاؤوا بذنبٍ لا تريدون أنْ تغفروهُ، فبيعوا عباد اللهِ ولا تعذّبوهم»(١).

وقالَ عَيْ : "إخوانُكم خولُكم (٢)، جعلهم الله تُنية (٤) تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدِه، فليطْعِمْهُ من طعامهِ، وليلبسهُ من لباسِه، ولا يكلِّفهُ ما يغلبُهُ، فإنْ كلَّفه ما يغلبُهُ فليُعنْهُ (٥).

وقالَ ﷺ: «من ضَرَبَ مملوكَهُ ظالمًا، أُقيدَ منه يومَ القيامةِ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٨٩)، وأحمد (٥٥٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۵۸۱۳).

**<sup>(</sup>٣)** خولكم: خدمكم.

<sup>(</sup>٤) قنية: مملوكين.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩ ٢٣٥)، والترمذي (١٨٦٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح الأدب المفرد (١٣٤).

وقالَ ﷺ: «من لطمَ مملوكهُ أو ضربهُ، فكفّارتهُ أن يعتقَهُ» (١).

وحث النبي على عتق العبيد، فقال: «أثيا امرئ مسلم أعتق امراً مسلمًا فهو فِكَاكُه من النارِ، يُجزَى بكلِّ عظم منه عظمًا منه، وأيها امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكُها من النارِ، تُجزَى بكلِّ عظم منها عظمًا منها، وأيها امرئ مسلم أعتق امرأتينِ مسلمتينِ فهما فكاكُه من النارِ، يُجزى بكلِّ عظمينِ منهما عظمًا منه». (١).

وعن عبدِ الله بن عمرو رَضَيَّكُ عَنْهَا وجاءه قَهْرِمانٌ (٢) له فقالَ له: أعطيتَ الرقيقَ قُوتَهم؟ قالَ: لا، قال: فانطلقْ فأعطِهم، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «كفى إثما أنْ تحبسَ عمن تملكُ قوتَهم» (٤).

وقالَ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ يعذَّبُ الذين يعذَّبُونَ الناسَ في الدنيا"(٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣١٣٠)، وأبو داود (٤٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٤٦٧)، وأبو داود (٣٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) القهرمان: القائم بأمور الرجل -مدير الأعمال-.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٦٦٢).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤٧٣٤)، وأبو داود (٢٦٤٨).

#### ١٢ - من حقوق المسنين

كبارُ السنِّ قد بلغوا من العمر ما يشعرون معه بالوحدة وتتوالى عليهم فيه آثاره من ضعف ومرض وغيرهما، وهم أيضًا أهلُ الخبرةِ والتجاربِ والحكمةِ، وينبغي على المجتمعِ ألا يهملَ هؤلاء، وإنها يقدِّرُهم ويحترمُهم ويستفيدُ من تجارِبهم وخبراتِهم. ولقد احتفى النبيُّ على بكبارِ السنِّ، وبيَّنَ فضْلَهم وسابقتَهم وعظيمَ حقِّهم على الجميع فهو على يقولُ: «من شابَ شيبةً في الإسلام كانتْ له نورًا يومَ القيامةِ»(١).

وحثَّ على إكرامِ أصحابِ السنِّ، فقال على اللهِ على إكرامِ أصحابِ السنِّ، فقال على اللهِ تعالى اللهِ تعالى إكرامَ ذي الشيبةِ المسلمِ»(٢).

وكانَ عَلَيْهُ يُؤثرُ الأشياخَ بالشرابِ، وانظرْ إلى هذا الحديثِ العجيبِ الذي يتجلى فيه احترامُ النبيِّ عَلَيْهُ للأشياخِ والأطفالِ على حدِّ سواءٍ، فعنْ سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ أَتِي بشرابٍ، فشربَ منه، وعن يمينه غلامٌ، وعن يسارِهِ أشياخٌ، فقال للغلامِ: «أتأذنُ لي أنْ أعطيَ هؤلاءِ؟»، فقال الغلامُ: لا والله، لا أوثرُ بنصيبي منكَ أحدًا، فتلَه (٢) رسولُ الله عَلَيْهُ في يلِهِ (٤).

ويا للعجب! رسولُ الله على خاتمُ الأنبياءِ والمرسلينَ، يستأذنُ غلامًا، ليبدأ بالأشياخ الذين على يسارِهِ احترامًا لهم ولسنِّهم والغلامُ يرفضُ لأنه يريدُ أنْ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۵۵۸)، والنسائي (۹۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) فتله: فوضعه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٢٧١)، ومسلم (٣٧٨٦).

يشربَ بعد رسولِ الله عَلَيْ فتمسَّ شفتاه موضعَ شفتي النبيِّ عَلَيْه فأبى أنْ يؤثرَ بذلك أحدًا، وإنها استأذنَهُ النبيُّ عَلَيْ لأنَّ السُّنَّة هي أنْ يبدأ الإنسانُ بمن على يمينهِ في الشرابِ ونحوِهِ.

## ١٣ - من حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة

هناك طائفة من الناس كان قدرهم أن يصابوا ببعض البلاء في أعضائهم، فانعكس عليهم ذلك حياتيًا، وربها أن بعض الناس لا يهتم بهم، ولا ينتبهون لأحاسيسِهم ومشاعرِهم ومشكلاتِهم.

لم ينسَ النبيُّ عَلِيلَةٍ ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ، وإنها حباهم بعطفِه ورعايتِه.

وكانَ ﷺ يزورُهم في بيوتهم، فقالَ يومًا لأصحابِهِ: «انطلقوا بنا إلى بني واقفٍ نزورُ البصيرَ – رجلٌ مكفوفُ البصرِ –»(٢).

وانظر كيف سمَّى الأعمى بصيرًا تفاؤلًا.

وبشَّرَ النبيُّ عَلَيْهِ هؤلاءِ المبتلَيْن ببشاراتِ عظيمةٍ منها قولُهُ عَلَيْهِ: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قالَ: إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه - أي بذهابِ نورِ عينيه - فصبرَ، عوضتُه منها الجنةَ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٣٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٢١)، وأحمد (١٢٠١٢).

وحثَّ على هدايةِ الأعمى وضعيفِ البصرِ فقالَ على العروكَ للرجلِ الرحيءِ البصرِ صدقةٌ»(١).

وجاءتِ امرأةٌ بها لَمُّ - نوعٌ من الجنونِ - إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ اللهِ عَلَى فقالَ: «إنْ شئتِ دعوتُ اللهَ فشفاكِ، وإنْ شئتِ صبرتِ ولاحسابَ عليَّ (٢).

وقالَ ابنُ عباس لعطاءٍ: ألا أريكَ امرأةً من أهلِ الجنةِ؟ قالَ عطاءُ: بلى، قالَ ابنُ عباسٍ: تلك المرأةُ السوداءُ، أتت النبيَّ على فقالتْ: إني أُصرعُ، وإني أتكشَّفُ، فادعُ الله َلي، قال: «إن شئتِ صبرتِ ولك الجنةُ، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يُعافيكِ، فقالتْ: أصبرُ، فقالتْ: إني أتكشفُ، فادعُ الله َلي أنْ لا أتكشَّفَ، فدعا لها (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٨٧٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۹۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٢٠)، ومسلم (٦٧٣).

## ١٤ - من حقوق الطريق

للطريقِ في الإسلامِ آدابٌ تمنعُ من إيذاءِ الناسِ والتحرشِ بهم كما يحدثُ في كثيرِ من البلادِ.

فعن النبيِّ عَلَىٰ قَالَ: «إياكم والجلوسَ على الطرقاتِ» قالوا: ما لنا بدُّ، هي مجالسُنا نتحدثُ فيها، قالَ: «فإنْ أبيتم إلا المجالسَ، فأعطوا الطريقَ حقَّها»، قالوا: وما حقُّها يا رسولَ الله؟ قال: «غضُّ البصرِ، وكفُّ الأذى، وردُّ السلامِ، والأمرُ بالمعروفِ، والنهيُّ عن المنكرِ»(١).

ومن ذلك تحريم قضاء الحاجة في طرق الناس وأماكن الظلّ، فقد قالَ عَلَيْ: «اتقوا اللعانين: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلّهم» (٢).

ومن ذلك إماطةُ الأذى عن الطريقِ، فقد قالَ ﷺ: «مرَّ رجلٌ بغصنِ شجرةٍ على ظهرِ طريقٍ، فقالَ: واللهِ لأُنَحِّينَ هذا عن المسلمينَ لا يؤذيهم، فأُدخِلَ الحنةَ» (٢٠).

وقال على: «لقد رأيتُ رجلًا يتقلبُ في الجنةِ في شجرةٍ قَطَعها من ظهرِ الطريقِ كانت تؤذي الناسَ» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۸۵)، ومسلم (۳۹۶۰).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٩٧)، وأبو داود (٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٤٧٤).

#### ١٥ - من حقوق الحيوان

رفع النبيُّ عَلَى لواء الرفق بالحيوانِ وأمرَ بالإحسانِ إليه وإطعامِهِ وسقايتِهِ وعدمِ تكليفِهِ ما لا يُطيقُ من العملِ، فقد قالَ النبيُّ عَلَى: "بينها رجلٌ يمشي بطريق اشتدَّ عليه العطشُ، فوجد بئرًا، فنزلَ فيها، فشربَ، ثم خرجَ فإذا كلبٌ يلهثُ، يأكلُ الثرى من العطشِ مثلُ الذي كان الثرى من العطشِ مثلُ الذي كان بلغَ مني، فنزلَ البئرَ، فملأ خُفَّه ماءً، ثم أمسكَهُ بفيهِ حتى رَقي، فسقى الكلبَ، فشكر اللهُ له، فغفر له». قالوا: يا رسولَ اللهِ وإنَّ لنا في هذه البهائمِ لأجرًا؟ فقال: "في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ" (أ).

وكما أنَّ هذا الرجلَ غَفَرَ اللهُ له في كلبٍ سقاه، فقد ذَكرَ النبيُّ عَلَيْهِ جزاءَ من يعذبُ الحيوانَ فقالَ عَلَيْ: «عُذّبتِ امرأة في هِرَّة سجنتُها حتى ماتت، فدخلتْ فيها النارَ، لا هي أطعمتُها وسقتُها إذ حبستُها، ولا هي تركتُها تأكلُ من خشاشِ الأرض»(٢).

وعند ذبح الحيوانِ الذي يحلَّ أكلُهُ أمرَ النبيُّ عَلَيْهُ بالإحسانِ إليه عند الذبح، فقالَ عَلَيْهُ: «إنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبحة، وليُحِدِّ أحدُكم شَفرتَهُ، وليُرحْ ذبيحتَهُ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٩٢)، ومسلم (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٦١٥)، والترمذي (١٣٢٩).

وعن ابنِ عباسٍ رَضَيَّكُ عَنْهُا أَنَّ رجلًا أضجعَ شاةً وهو يحدُّ شفرتَهُ -أَمَامَها- فقالَ النبيُّ عَلِيَّةٍ: «أتريدُ أن تُميتَها موتاتٍ؟ هلَّا أحددتَ شفرتَكَ قبلَ أن تضجعَها»(١).

وقالَ ﷺ: «لعنَ اللهُ من مثَّل بالحيوانِ» (٢).

وقالَ ﷺ: «منْ رَحِمَ ولو ذبيحة عصفورٍ، رَحمهُ اللهُ يومَ القيامةِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (۲۵۶۳).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٤٣٦٦)، والبخاري معلقًا (٥٠٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب المفرد (٣٨١).

# القسم الثاني محمد رسول الله ﷺ والقيم والأخلاق والفضائل مدخل

تنبعُ قيمةُ الإنسانِ في رؤيةِ رسولِ اللهِ محمدٍ على من القيمِ والمثلِ التي يتمسكُ بها، ومن الفضائلِ التي تنبعُ من داخلِهِ فتغدو سلوكًا وواقعًا ملموسًا، ولهذا جاءَ خطائبهُ: "إنَّ الله لا ينظرُ إلى صورِكم ولا أموالِكم ولكنْ ينظرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم "(1).

ومن يتأملُ أقوالَ الرسولِ عَلَيْهُ يدركُ أنها ترمي إلى غرضٍ واحدٍ، هو طهارةُ النفسِ، وكما لهِ الإنسانيِّ، يؤكدُ هذا حديثُهُ الكريمُ: «إنها بعثتُ لأتممَ صالحَ الأخلاقِ»(٢).

والإنسانُ وإنْ كانَ في حاجةٍ إلى العلومِ فهو إلى القيمِ والأخلاقِ والفضائلِ أحوجُ، ذلك أنَّ ما يصيبُ المجتمعاتِ من ظلمٍ وقهرٍ إنها يُعزَى في الحقيقةِ إلى نقصِ في الأخلاقِ لا إلى نقصِ في العلم.

ومن ثمَّ كانتِ الأخلاقُ الحسنةُ هي عنوانُ دعوةِ رسولِ اللهِ محمدٍ على فدعا إلى العدلِ بكلِّ معانيهِ والعدلِ مع كلِّ أحدٍ، ودعا إلى الرحمةِ حتى مع الحيوانِ، والحلمِ، والأمانةِ، والشجاعةِ، والتواضع، والوفاءِ، والأمنِ، وحسنِ الحديثِ، كما امتدتْ رؤيتُهُ الخلقيةُ إلى قضيةِ التوازنِ والوسطيةِ فكرًا وسلوكًا.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٥٩٥).

دعا أيضًا إلى حسنِ إدارةِ الوقتِ، وتحمُّل المسئوليةِ، وكانت دعوتُهُ الدءوبةُ للجدِّ والعملِ والكسبِ الحلالِ الطيبِ، وتولي الإنسانِ مسئوليةِ رقابةِ نفسهِ (الضمير).

كما كان توجههُ نحو الفرد بِأَنْ يحافظَ على نفسِهِ ويعتنيَ بمظهرِهِ ويحرصَ على سلامةِ صحتِهِ من خلال النظافةِ والتداوي أنَّى وجدَ إلى ذلك سبيلًا.

دعا رسولُ الله عليه إلى إقامةِ مجتمعٍ مبنيًّ على احترامِ النفسِ البشريةِ، وحسنِ الأخلاقِ، يسودُهُ الحبُّ والودُّ، يعززُ ذلك أعمالُ تطوعيةٌ متعديةُ النفع.

كما أرسى مبادئ عمليةً مثلَ الشورى، وشرعيةِ دفعِ الظلمِ إنْ وقعَ، مع ذلك وضعَ آدابًا للحربِ والقتالِ ما أحوجَ البشرَ إليها الآنَ.

كانت له رؤيةٌ نحوَ السعادةِ، والتفاؤلِ، وروحِ الدُّعابةِ، يهديها لكلِّ من يملأُ القلقُ قلبَهُ، ويفتتُ الحزنُ فؤادَهُ.

في أحوجَ البشريةَ اليومَ على اختلافِ أديانِهم وأجناسِهم ليعيشوا هذه القيم في عالم الواقع ليسعدوا، والآنَ ننطلقُ نحو تفصيلِ لهذا المدخلِ.

#### ١ -كيف تكسب الناس؟

إنَّ الناسَ بفطرتِهم يحبونَ صاحبَ الكلمةِ الرقيقةِ التي لا تَغْدِشُ حياءً ولا تجرحُ شعورًا، وكذلك يحبونَ صاحبَ البسمةِ المشرقةِ والرأي السديدِ والنصحِ الرشيدِ ومن هنا اهتمَّ رسولُ الله محمدٌ على بأسبابِ امتلاكِ القلوب.

فقالَ ﷺ: «إنكم لن تَسَعوا الناسَ بأموالِكم، ولكنْ يسعُهم منكم بسطُ الوجهِ، وحسنُ الخلقِ»(١).

وقالَ عَهِ: «إِنَّ أُحبَّكم إِلِيَّ أَحاسنُكم أَخلاقًا، اللَّوطَّئون أكنافًا، الذين يألفونَ ويُؤلفون، وإنَّ أبغضَكم إليَّ المشّاؤون بالنميمةِ، المفرِّقونَ بين الأحبةِ، الملتمسونَ للبرآءِ العيبَ»(١).

وقالَ ﷺ: «لا تحقرنَّ من المعروفِ شيئًا، ولوْ أنْ تلقى أخاك بوجهٍ طليقِ»(٢).

وقالَ عَنِيْ: «تبسُّمُك في وجهِ أخيك صدقةٌ، وأمرُكَ بالمعروفِ، ونهيُكَ عن المنكرِ صدقةٌ، وإرشادُكَ الرجلَ في أرضِ الضلالِ لك صدقةٌ، وإماطتُكَ الأذى والشوكَ والعظمَ عن الطريقِ لك صدقةٌ، وإفراغُكَ من دلْوِكَ في دلوِ أخيك لك صدقةٌ "(ف)، وزاد البزار: «وَبَصرُك للرجلِ الرديءِ البصرِ لك صدقةٌ "(ف).

<sup>(</sup>١) رواه البزار (٤٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني (۸۳۵).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٧٦٠)، والترمذي (١٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٨٧٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البزار (٤٠٧٠).

وقال على: «والكلمةُ الطيبةُ صدقةُ»(١).

وقال على: «أطعم الطعام، وأفش السلام، وأطبِ الكلام، وصلِّ بالليلِ والناسُ نيامٌ، تدخل الجنة بسلامِ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٦٧)، ومسلم (١٦٧٧).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۹۹۹۲).

#### ٢ -العسدل

وقالَ النبيُّ عَلَيْهِ مبينًا وجوبَ العدلِ مع الجميعِ: «إنها أهلكَ من كانَ قبلكم أنهم كانوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وإني والذي نفسي بيدِهِ، لوْ أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها»(١).

وقالَ ﷺ: «إنَّ المقسطينَ عندَ اللهِ على منابرَ من نورٍ، الذين يعْدِلون في حُكْمِهم وأهليهم وما وُلُّوا»(٢).

وقالَ ﷺ: «إنَّ اللهَ لا يُقدِّس أمةً لا يأخذُ الضعيفُ حقَّه من القويِّ، وهو غير متعتعٍ<sup>(٢)</sup>»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢١٦)، ومسلم (٣١٩٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) غير متعتع: أي من غير أن يصيبه مكروه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٤١٧).

#### ٣ -الرحمة

إنَّ من أجمع القيم الإنسانية قيمة الرحمة، لأنَّ الرحمة لها آثارٌ عظيمةٌ من العفو والجود والتعاون مع الآخرين ومدِّ يدِ العونِ وإغاثةِ الملهوفِ وغير ذلك ومن هنا كان من أخص صفاتِ النبيِّ عَلَيْ صفةُ الرحمةِ، لأنَّ اللهَ عَنَّهَ عَلَّ أرسله لرحمةِ البشريةِ فقالَ سبحانه: ﴿ وَمَآأَرُسُلُنُكُ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعُلَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧].

وقالَ تعالى في شأنِهِ ﷺ: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ أَلَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقالَ النبيُّ ﷺ: «إني لم أُبعثْ لعانًا، إنها بعثتُ رحمةً »(١).

وقالَ عَلَيْهُ: «لا تُنزعُ الرحمةُ إلا من شقيِّ »(٢).

وقالَ ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمنُ، ارحموا من في الأرضِ يرحمُّكُم من في السياءِ»(٣).

وقالَ ﷺ: «من لا يَرْحمُ لا يرحمُ»<sup>(٤)</sup>.

وقد شملتْ رحمتُهُ عَلَيْهِ كلَّ شيءٍ حتى الحيوانَ، فقد قالَ رجلٌ للنبيِّ عَلَيْهِ: يا رسولَ الله! إني لأذبحُ الشاةَ وأنا أرحمُها، فقالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «والشاةُ إن رحمتَها رحمكَ اللهُ» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٢٩١)، والترمذي (١٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٢٩٠)، والترمذي (١٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٣٨)، ومسلم (٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٩٤٧٠).

#### ٤ -الحسلم

بلغ النبيُّ عَلَيْهُ الذروة في مجالِ الحلمِ وكظمِ الغيظِ وشدةِ الاحتمالِ، قالَ أنسُ بنْ مالكِ رَضَالِكُ عَنْهُ: كنتُ أمشي مع رسولِ الله عَلَيْهُ وعليه بُردٌ نجرانيُّ غليظُ الحاشيةِ، فأدركهُ أعرابيُّ، فجبذهُ بردائهِ جبْذةً شديدةً، حتى نظرتُ إلى صفحةِ عاتقِ النبيِّ عَلَيْهُ، قد أثرتْ بها حاشيةُ البُرد من شدةِ جبذتهِ، ثم قالَ: يا محمدُ! مُر لي من مالِ الله الذي عندك. فالتفتَ إليه رسولُ الله عَلَيْ، وضحكَ، ثم أمرَ له بعطاء (۱).

هكذا تقبلَ النبيُّ ﷺ هذا التصرفَ السيِّع من هذا الأعرابيِّ الجافي ولم يعاتبُهُ، وإنها تبسَّمَ في وجهِهِ وأعطاه ما يريدُ.

وكانَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٦٢)، ومسلم (١٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٩٤)، ومسلم (٢٣١).

#### ٥ -الأمسانة

من القيم الإنسانية التي يُمدحُ المرءُ بالاتصاف بها قيمةُ الأمانةِ، وقد قالَ تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلُنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلِانسَنُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلُنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّا دُركانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧].

والأمانةُ من الإيمانِ، ولذلكَ قالَ عَلَيْهِ: (لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له)(١).

وعدَّ النبيُّ ﷺ تضييعَ الأمانةَ من صفاتِ أهلِ النفاقِ، فقالَ: «آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدّث كذبَ، وإذا وعد أخلفَ، وإذا اؤتمنَ خانَ»(٢).

وقالَ ﷺ: «إذا ضُيّعتِ الأمانةُ فانتظرْ الساعةَ» قالوا: كيفَ إضاعتُها؟ قال: «إذا وسّدَ الأمرُ إلى غير أهلِهِ، فانتظر الساعةَ»(").

وكانَ عَلَيْهُ يُعرفُ في قومهِ بالأمينِ، وقد تزوجتْهُ خديجة رَضَالِيَهُ عَنْهَا وهي المرأةُ الشريفةُ الثريةُ لأمانتهِ وكريمِ أخلاقهِ، حيثُ كان يُشرفُ على تجارتها بالشامِ وذلك قبلَ النبوةِ.

ومن أمانتهِ أنَّ أهلَ قريشٍ - مع كفرهم به - كانوا يضعون عندهُ أموالهم ليحفظها لهم، ولمّا أذِنَ اللهُ له بالهجرةِ إلى المدينةِ بعدَ أنْ كذَّبه قومُهُ ورموه عن قوسٍ واحدة، ترك ابن عمّه عليًّا رَضَالِتَهُ عَنهُ في مكة لردِّ الأماناتِ إلى أهلها، مع أنَّ أهلها هم الذين آذوه وعادوه وكذَّبوه وصادروا أموال أصحابِه، إلا أنه عَلَيْهُ لم يأخذ أموالهم عوضًا عن ذلك، بل ردَّها إليهم لأنها أمانةٌ وهو عليه خيرُ من يحفظُ الأمانة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١١٩٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۲)، ومسلم (۸۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧)، وأحمد (٨٣٧٤).

# ٦ -الشجاعة

كثيرًا ما يذمُّ الناسُ شخصًا ما فيقولون: إنه متلوِّنُ؛ لا رأى له، لا مبدأً له، لا هُويةَ له، ولم يكنِ النبيُّ عَلَيْ كذلك لا مع أصدقائِهِ ولا مع أعدائِهِ وقد ودَّ أعداؤه أنْ يتنازلَ عن بعضِ مبادئِهِ فلم يظْفروا بذلك بل قالَ كلمتَهُ الشهيرة: «والله لو وضعوا الشمسَ في يميني والقمرَ في يساري على أنْ أتركَ هذا الأمرَ – أي الدعوة إلى الإسلام – ما تركتُهُ حتى يظهرَهُ اللهُ أو أهلكَ دونهُ».

قال تعالى: ﴿ وَدُّوا لَوْنَدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩].

وقالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «تجدون الناسَ معادنَ، خيارُهم في الجاهليةِ، خيارُهم في الإسلامِ، إذا فَقِهوا. وتجدون خيارَ الناسِ في هذا الشأنِ أشدَّهم له كراهةً، وتجدون شرَّ الناسِ ذا الوجهينِ، الذي يأتي هؤلاءِ بوجهٍ، وهؤلاءِ بوجهٍ»(١).

وعن محمدِ بنِ زيدٍ أنَّ ناسًا قالوا لجدِّه عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَعَوَٰلِلهُ عَنْهُا: إنا ندخلُ على سلطانِنا، فنقولُ بخلافِ ما نتكلمُ إذا خرجنا من عندِهم؟ فقال: كنا نعدُّ هذا نفاقًا على عهدِ رسولِ الله ﷺ (٢).

وعن عبدِ الله بنِ عمرهِ قالَ: سمعتُ رسولَ الله عليه يقولُ: «إذا رأيتم أمتي تهابُ الظالمَ أَنْ تقولَ له: إنكَ ظالمُ فقد تُودِّع منهم»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٣٤)، ومسلم (٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٤٢).

**<sup>(</sup>٣)** رواه أحمد (٦٢٣٤).

# ٧ -التواضيع

يحبُّ الناسُ الشخصَ المتواضعَ الذي يقابلُهم بالترحابِ، ويبتسمُ في وجوهِهم، ولا يُشعرُهم بالحرج عند لُقياهُ.

وقد حثَّ النبيُّ على قيمةِ التواضع، وبيَّنَ أنَّ الإنسانَ كلما تواضعَ كلما زادتْ منزلتُهُ عند اللهِ وعندَ الناسِ، فقالَ عَيْلِيْ: «وما تواضعَ أحدٌ للهِ إلا رفعهُ اللهُ عزَّ وجلَّ »(١).

وقالَ ﷺ: «إنَّ اللهَ أوحى إليَّ أنْ تواضعوا حتى لا يفخرَ أحدٌ على أحدٍ، ولا يبغى أحدٌ على أحدٍ، ولا يبغى أحدٌ على أحدٍ»

وكان من تواضع النبي على أنه لا يمرُّ على الصبيانِ إلا ويسلمُ عليهم، وكانَ الداخلُ إلى المسجدِ لا يعرفُهُ من بين أصحابِهِ وذلك لعدمِ تميزُّهِ عنهم في شيءٍ من اللباسِ أو الوسائدِ أو الأماكنِ أو غيرِ ذلك. وخرجَ على أصحابِهِ ذاتَ يومٍ فقاموا له إجلالًا واحترامًا، فقال: «لا تقوموا كما تقومُ الأعاجمُ، يعظمُ بعضُهم بعضُهم.

وكانَ في بيتهِ عَلَيْهُ في خدمةِ أهلِهِ، كان يخصِفُ نعلَهُ، ويرقعُ ثوبَهُ، ويحلبُ الشاةَ لأهلِهِ، ويعلفُ البعيرَ، ويأكلُ مع الخادم، ويجالسُ المساكينَ، ويمشي في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٩٤)، والترمذي (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٠٩٥)، وأبو داود (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٥٥٣)، وأحمد (٢١١٥٨).

حوائج الأراملِ واليتامى، ويبدأُ من لقيَهُ بالسلامِ، ويجيبُ دعوةَ من دعاه ولو إلى أيسرِ شيءٍ.

ودخلَ عليه رجلٌ، فأصابته من هيبتهِ رعدةٌ، فقالَ له: «هوّنْ عليكَ، فإني لستُ بملكِ، إنها أنا ابنُ امرأةٍ من قريشٍ كانت تأكلُ القديدَ<sup>(١)</sup>»(٢).

<sup>(</sup>١) القديد: اللحم المشقق المجفف.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۳۰۳).

#### ٨ -الوفاء

الوفاءُ من القيمِ الإنسانيةِ العظيمةِ، أكَّدَ الإسلامُ عليها وأمرَ بالوفاءِ بالعهودِ واحترام الوعودِ.

قال تعالى: ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ وَكِلا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْد

وقالَ النبيُّ ﷺ: «المسلمون على شروطِهم»(١).

وقالَ عَلَيْ: (إني لا أخيسُ بالعهدِ، ولا أحبسُ البُرُدَا (٢).

أي لا أنقضُ العهدَ، ولا أحتجزُ الرسلَ والوفودَ كرهائنَ.

وقالَ ﷺ: «فوا لهم، ونستعينُ اللهَ عليهم» (٢)، أي أوفوا بعهودِكم للمشركين.

وقالَ ﷺ: «أوفوا بحلفِ الجاهليةِ، فإنَّ الإسلامَ لم يزدْهُ إلا شدةً» (أ)، وذلك لأنَّ الإسلامَ شدَّدَ على الوفاءِ بالعهودِ وحذَّرَ من نقضِها والالتفافِ عليها.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲۷۲)، وأبو داود (۳۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٣٧٧)، وأحمد (٢٢٧٣٧).

**<sup>(</sup>٣)** رواه أحمد (٢٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٥١١)، وأحمد (٦٦٣٨).

#### ٩ - الأمسن

لا يختلفُ اثنانِ حولَ قيمةِ الأمنِ في حياةِ الناسِ، فبدونِ الأمنِ تتعطلُ مصالحُ الناسِ، وتعمُّ الفوضى، وتكثرُ جرائمُ القتلِ والسلبِ والنهبِ، وينشرُ المجرمون الخوفَ والرعبَ في قلوبِ الناسِ.

وقد بيَّنَ النبيُّ عَلَيْ عِظَمَ شأنِ الأمنِ بكافةِ أنواعِهِ، الأمنِ النفسيِّ، والصحيِّ، والأمنِ الغذائيِّ، وجعلَ ذلك من أعظمِ النعمِ التي يتمتعُ بها الإنسانُ في الدنيا، فقالَ عَلَيْ: «من أصبحَ منكم آمنًا في سربِهِ، معافَى في جسدِهِ، عنده قوتُ يومِهِ، فكأنها حيزت له الدنيا» (١).

والنبيُّ عَلَيْهُ أَمرَ أصحابَهُ بالهجرةِ من مكةَ إلى المدينةِ، لَمَّا افتقدوا الأمنَ في بلدِهم، وتعرَّضوا للتعذيبِ والاضطهادِ، ثم هاجر عَلَيْ للسببِ نفسِهِ، وللبحثِ عن مكانٍ جديدٍ يتقبلُ دعوتَهُ ويستقبلُ النورَ الذي أنزلَهُ اللهُ عليهِ.

وفي مشهدٍ من مشاهدِ الحزنِ والألمِ، يتركُ محمدٌ على محةَ التي يحبُّها، والتي عاشَ فيها طفولتَهُ وشبابَهُ حتى وصلَ عمرُهُ إلى الأربعينَ، يتركُها وهو يقولُ: «ما أطيبَكِ من بلدٍ، وما أحبَّكِ إليّ، ولولا أنَّ قومَكِ أخرجوني منك ما خرجتُ منكِ، وما سكنتُ غيرَكِ» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۸۶۱).

وقد حذَّرَ النبيُّ عَلَى من كلِّ ما يزعزعُ الأمنَ ويقِّوضُ أركانَهُ، ومن ذلك جرائمُ القتلِ والسرقةِ وانتهاكِ الأعراضِ فقالَ عَلَىٰ: «إنَّ دماءَكم وأموالكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحرمةِ يومِكم هذا، في بلدِكم هذا، في شهرِكم هذا»(١).

ونهى النبيُّ عن الخروج على الحكامِ المسلمينَ بالقوةِ أو ما يسمى بالانقلاباتِ العسكريةِ لما في ذلك من الفتنِ وإراقةِ الدماءِ وفقدانِ الأمنِ فقالَ على: «من خرجَ من الطاعةِ، وفارقَ الجماعةَ، فهاتَ، ماتَ ميتةً جاهليةً» (٢)، ومع ذلك فقد أمرَ النبيُّ على بنصيحةِ ولاةِ الأمورِ بالأسلوبِ الحسنِ والحجةِ الواضحةِ فقالَ على: «الدينُ النصيحةُ» قالوا: لمن يا رسولَ الله؟ قالَ: «للهِ، ولكتابِهِ، ولرسولِه، ولأئمةِ المسلمين وعامتِهم» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٢٣)، ومسلم (٣١٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٤٣٦)، والنسائي (٤٠٤٥)، وأحمد (٧٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٢)، والترمذي (١٨٤٩).

#### ١٠ -الصمت والكلام

الصمتُ شيءٌ يسيرٌ لا يكلفُ الإنسانَ شيئًا، بل إنه يخلِّصُه من كثيرٍ من المواقفِ والمشكلاتِ، ويدفعُ عنه كثيرًا من المحنِ والبلايا، ومع ذلك لا يجيدُ فنَّ الصمتِ إلا القلائلُ من البشرِ، والنبيُّ عَلَيْ بيَّنَ فضيلةَ الصمتِ وحذَّرَ من خطورةِ اللسانِ، فقالَ عَلَيْ : «منْ كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فليقلْ خيرًا أو ليصْمُتْ» (١). وقالَ عَلَيْ: «من صمتَ نجا» (٢).

وقالَ عَلَيْهِ: «المسلمُ من سَلِمَ المسلمونَ من لسانِهِ ويدِهِ»(١).

وسألَ عقبةُ بنُ عامرٍ رسولَ الله ﷺ: ما النجاةُ؟ فقال ﷺ: «أَمْسِكْ عليك لسانَكَ، وليسعْكَ بيتكَ، وابْكِ على خطيئتِكَ» (١).

وليسَ المرادُ من هذه الأحاديثِ هو الخنوعَ وعدمَ تغييرِ المنكرِ، والسكوتَ على الظلمِ، بل المرادُ عدمُ الخوضِ في الباطلِ، والتكلمِ بغيرِ الحقِّ، لأنَّ النبيَّ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

وقالَ ﷺ: «سيّدُ الشهداءِ حمزةُ بنُ عبدِ المطلب، ورجلٌ قامَ إلى إمامٍ جائرٍ فأمَرهُ ونهاه فقتَلهُ» (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤٢٥)، وأحمد (٦١٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٣٣٠)، وأحمد (٢١٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٠٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم (٤٨٨٤).

فهذا وغيرُهُ تكلَّمَ بالحقِّ، أما الصمتُ فيحسُنُ عند التباسِ الأمورِ والفتنِ وعند استواءِ الكلامِ وتركِهِ، وقد قالَ النبيُّ ﷺ: «من حُسنِ إسلامِ المرء تركُهُ ما لا يعْنيه»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٢٣٩)، وابن ماجه (٣٩٦٦).

# ١١ -الوسطية والتوازن

وصفَ اللهُ أمة محمدٍ على أنها أمةٌ وسطٌ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة:١٤٣]، فلذلك سعى رسولُ الله على لترسيخ قيمة التوازنِ والوسطية في حياةِ المسلم، فالتوازنُ والاعتدالُ والوسطيةُ تشكلُ سمةً بارزةً من سهاتِ حياةِ النبيِّ على وعبادتِهِ وطريقتِهِ في كلِّ شيءٍ ولذلك فقد نهى النبيُّ على عن الغلوِّ والتطرفِ فقال: ﴿إياكم والغلوَ، فإنها أهلكَ من كان قبلكم الغلوُّ »(١).

وكانَ عَلَيْ يعلمُ أصحابَهُ معالمَ هذا التوازنِ والوسطيةِ في كلِّ شيءٍ فعن أنسٍ وَخَوَلَيْهُ عَنهُ قالَ: جاءَ ثلاثةُ رهطٍ إلى بيوتِ أزواجِ النبيِّ عَلَيْ يسألونَ عن عبادتِهِ، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها. فقالوا: وأين نحن من النبيِّ عَلَيْ وقد غُفرَ له ما تقدمَ من ذنبهِ وما تأخر؟! فقال أحدُهم: أما أنا، فإني أصلي الليلَ أبدًا، وقال آخر: وأنا أصومُ الدهرَ ولا أفطرُ، وقالَ آخرُ: وأنا أعتزلُ النساءَ فلا أتزوجُ النساءَ أبدًا.

فأُخبرَ النبيُّ عَلَيْهِ بها قالوا، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أمَا والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكنَّي أصومُ وأفطرُ، وأصلي وأرقدُ، وأتزوجُ النساءَ، فمن رَغِبَ عن سنتي فليسَ مني »(١).

ودخلَ على إحدى زوجاتِهِ وهي زينبُ بنتُ جحش رَضَالِللهُ عَلَى إحدى زوجاتِهِ وهي زينبُ بنتُ جحش رَضَالِلهُ عَنهَا، فوجدَ حبلًا ممدودًا بين ساريتين فقال: «ما هذا الحبلُ؟» قالوا: هذا حبلٌ لزينبَ إذا فتَرتْ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٠٧٨)، والنسائي (٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٥)، ومسلم (٢٤٨٧).

عن الصلاةِ تعلقتْ به. فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ: «لا، حلّوه، لِيصلِّ أحدُكم نشاطَهُ، فإذا فَتَرَ فليقعدُ»(١).

وبيَّن عَلَيْهِ حقيقة الدِّينِ فقالَ: «إنَّ الدينَ يسرُّ، ولنْ يشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبَهُ فسددوا وقاربوا وأبشروا» (٢). ولذلك ما خُيِّرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ بين أمرينِ إلا اختارَ أيسرَهما ما لم يكنْ إثمًا، فإنْ كانَ إثمًا كان أبعدَ الناسِ منه.

وعنْ حنظلةَ الأسيدي قال: لقيني أبو بكرٍ فقالَ: كيف أنتَ يا حنظلةً! قلتُ: نافقَ حنظلةً! قال: سبحانَ الله! ما تقولُ؟ قلتُ: نكونُ عند رسولِ الله عليه يذكّرنا بالنارِ والجنةِ، حتى كأنّا رأي عينٍ، فإذا خرجنا من عندِ رسولِ الله عليه عافسنا الأزواجَ والأولادَ والضيعاتِ (٢)، فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثلَ هذا، فانطلقتُ أنا وأبو بكرٍ، حتى دخلنا على رسولِ الله عليه، قلتُ: نافقَ حنظلةُ يا رسولَ الله، فقالَ رسولُ الله عليه: (وما ذاك؟) قلتُ: يا رسولَ الله نكونُ عندَكَ تُذكّرنا بالنارِ والجنةِ، حتى كأنّا رأيُ عينٍ، فإذا خرجْنا من عندكَ عافسنا الأزواجَ والأولادَ والضيعاتِ نسينا كثيرًا.

فقالَ رسولُ الله على: «والذي نفسي بيدِه، لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكرِ، لصافحتْكم الملائكةُ على فُرشِكم وفي طرقِكم، ولكنْ يا حنظلةُ! ساعةً وساعةً» ثلاث مرات (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٨٢)، ومسلم (١٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۸)، والنسائي (۹٤۸).

<sup>(</sup>٣) عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات: اشتغلنا بأهلينا وأموالنا.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٩٣٧)، والترمذي (٢٤٣٨).

وأخبرَ ﷺ أنَّ التشددَ في الدِّينِ يؤدي إلى الهلاكِ فقال: «هلكَ المتنطعونَ» قالها ثلاثًا (١).

وعن أنس أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ رأى شيخًا يُهادى بين ابنيه فقالَ: «ما بالُ هذا؟» قالوا: نَذَرَ أنْ يمشيَ، فقالَ عَلَيْهُ: «إنَّ الله لغنيُّ من تعذيبِ هذا نفسَهُ» (٢).

كلُّ هذه الأدلةِ تؤكدُ على حرصِ النبيِّ ﷺ على توازنِ المسلمِ وألَّا ينحرفَ عن الجادةِ لا إلى الغلوِّ، ولا إلى الجفاءِ والتساهلِ.

وفي جانبِ التعاملِ مع النفسِ الإنسانيةِ ومسايرةً لميلِها الطبيعيِّ للشهواتِ أَباحَ التمتعَ بالطيباتِ فقال سبحانه: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف:٣٢].

وقالَ سبحانه: ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [القصص:٧٧].

وكانَ من دعاءِ النبيِّ عَلَيْهِ: «اللهمَّ أصلحْ لي ديني الذي هو عصمةُ أمري، وأصلحْ لي دنيايَ التي فيها معاشي»(٢).

فهذا الدعاءُ يكشِفُ عن توازنٍ عجيبِ بين الدنيا والدين.

كما كانت الوسطيةُ عنوانَ نبيِّ الله في حديثِهِ وكلامِهِ، فعن عائشةَ رَضَيَّلِتُهُ عَنْهَا أَنها قالتْ: «ما كانَ رسولُ الله يسردُ سردَكم هذا» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٨٢٣)، وأبو داود (٣٩٩٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۰۷)، ومسلم (۳۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٨٩٧)، والنسائي (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠٠٣)، ومسلم (٤٥٤٨).

وكانَ يقولُ عَلِيهِ: "إنَّ المنبتَ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى "(١).

وفي الحديثِ: «إنَّ لربِكَ عليك حقًّا، وإنَّ لبدنِكَ عليك حقًّا، وإنَّ لأهلِكَ عليك حقًّا، وإنَّ لأهلِكَ عليك حقًّا؛ فأعطِ كلَّ ذي حقًّ حقَّهُ»(٢).

كما تتضحُ وسطيةُ الإسلامِ من خلالِ ما شرعَهُ نبيُّ اللهِ ﷺ من الرُّخصِ الكثيرةِ في مجالاتٍ شتَّى يقولُ عنها: «إنَّ اللهَ مِحبُّ أَنْ تؤتى رَخصُهُ كما يكرَهُ أَنْ تؤتى معصيتُهُ»(٣).

وكانَ عليه الصلاةُ والسلامُ من صفاتِهِ: «ما خُيّرَ رسولُ اللهِ بين أمرينِ إِلا اختارَ أيسرَ هما ما لم يكنْ إثمًا»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٩٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٤)، والترمذي (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٢٩٦)، ومسلم (٤٢٩٤).

#### ۱۲ -الوقت

الوقتُ هو الحياةُ، وقد أقسمَ اللهُ بأجزاءٍ من الوقتِ مما يدلُّ على شرَفِهِ، فأقسمَ بالفجرِ والضحى، والعصرِ، والليل والنهارِ.

وقالَ النبيُّ عَلِيهِ: «نعمتانِ مغبونٌ فيهم كثيرٌ من الناسِ: الصحةُ والفراغُ»(١).

وقالَ على مبادرةِ الأعمارِ بالعملِ الجادِّ والسعي الحميدِ: «اغتنمُ خَسًا قبلَ خَسٍ، حياتَك قبلَ موتِكَ، وصحتَك قبل سَقَمِك، وفراغَكَ قبلَ شغلِكَ، وشبابك قبلَ هرمكَ، وغناكَ قبلَ فقركَ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٣٣٥)، والترمذي (٢٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٣٤١)، والدارميّ (٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٧٨٤٦).

# ١٣ - تحمل المسؤولية

وزَّعَ النبيُّ عَلَيْهِ المسؤولية على الناسِ بحسبِ مواقِعهم وحدودِ صلاحياتِهم، وحذَّرَ من التفريطِ في المسؤوليةِ وإهمالِ المهامِّ الموكولةِ إلى كلِّ شخصٍ، وبينَ أنَّ الإنسانَ سيُسألُ أمامَ الله تعالى عن هذه المسؤوليةِ، فقالَ عَلَيْ: «كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيتِهِ، والرجلُ راعٍ في أهلِهِ، مسؤولٌ عن رعيتِهِ، والرجلُ راعٍ في أهلِهِ، وهو مسؤولٌ عن رعيتِهِ، والمرأةُ راعيةُ في بيتِ زوجِها، وهي مسؤولةٌ عن رعيتِها، والخادمُ راعٍ في مالِ سيدِه، وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، ألا فكلكم راعٍ وكلكُم مسؤولٌ عن رعيتِهِ، ألا فكلكم راءٍ وكلكُم

ويومَ يضيِّعُ الإنسانُ مسئوليتَهُ ثُجاهَ أبنائِهِ وزوجتِهِ، يقعُ في الإثمِ والوعيدِ، لقولِ النبيِّ عَلِيُّة: «كفى بالمرء إِثمًا أن يضيعَ من يقوتُ»(٢).

قالَ ﷺ لسعدِ بنِ أبي وقاصٍ: «إنك إنْ تذرْ ورثَتَكَ أغنياءَ، خيرٌ من أنْ تذرَهم عالةً يتكففونَ الناسَ»(٢).

وبيَّن النبيُّ عَلَيْهُ مسؤوليةَ الكلمةِ فقالَ عَلَيْهُ: «إنَّ العبدَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِن رضوانِ الله لا يلقي لها بالًا، يرفَعُهُ اللهُ بها درجاتٍ، وإنَّ العبدَ ليتكلمُ بالكلمةِ من سخطِ الله لا يلقي لها بالًا، يهوي بها في جهنمَ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٣٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٤٤٢)، وأحمد (٦٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢١٣)، ومسلم (٣٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٩٧)، والترمذي (٢٢٤١).

وبيَّن ﷺ مسؤوليةَ كلِّ عاملٍ عن عملِهِ، فقالَ: «من استعملناه على عملٍ، فرزقناه رزقًا، فما أخذَ بعد ذلك فهو غُلولٌ<sup>(۱)</sup>».

وقالَ عَيْفَ: «أما بعدُ.. فها بالُ العاملِ نستعملُهُ فيأتينا فيقولُ: هذا من عملِكم، وهذا أُهدي لي، أفلا قعدَ في بيتِ أبيه وأمِّه، فينظرَ هل يُهدى له أم لا؟ فوالذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ، لا يغلُّ أحدُكم منها شيئًا إلا جاءَ يومَ القيامةِ يحمِلُهُ على عنقِهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) غلول: سرقة.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۵۵۶).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٤٥)، ومسلم (٣٤١٣).

#### ١٤ - العمل والكسب

بيَّنَ الرسولُ عَلَيْ شأنَ العملِ وحذَّرَ من الكسلِ والبطالةِ، وأوضحَ كثيرًا من آدابِ الكسبِ والتجارةِ.

قالَ تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].

وقالَ ﷺ: «ما أكلَ أحدُ طعامًا قطُّ خيرًا من أنْ يأكلَ من عملِ يدِهِ، وإنَّ نبيًّ الله داودَ كانَ يأكلُ من عمل يدِهِ» (١).

وحثّ النبيُّ ﷺ على إتقانِ العملِ فقالَ: «إنَّ اللهَ يحبُّ إذا عَمِلَ أحدُكم عملًا أن يتقنَهُ» (٢).

وحذَّرَ عَلَيْهِ من سؤالِ الناسِ أموالهِم من غيرِ حاجةٍ فقالَ: «لا تزالُ المسألةُ بأحدِكم حتى يلقى الله وليس في وجهِهِ مُزعةُ لحمٍ» (٣)، وذلك خجلًا من مسألتِهِ، لأنه كانَ عليه أنْ يعمل ويأكلَ من كسب يديْهِ.

وقالَ ﷺ: "منْ سألَ من غيرِ فقرٍ، فكأنها يأكلُ الجمرَ» (٤).

ونهى ﷺ عن احتكارِ السلعِ بغيةَ رفعِ السعرِ فقالَ: «من احتكرَ فهو خاطئَ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقى (٤٩٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٨١)، ومسلم (١٧٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني (٢٥٠٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٣٠١٢)، والترمذي (١١٨٨).

وروي أنه على قال: «إنَّ اللهَ تعالى يقولُ: أنا ثالثُ الشريكين ما لم يخنْ أحدُهما صاحِبَهُ، فإذا خانه خرجتُ من بينهما»(١).

وقالَ عَلَيْ: «التاجرُ الأمينُ الصدوقُ مع النبينَ والصديقينَ والشهداءِ» (٢).

وقالَ عَلَيْهِ: «إياكم وكثرةَ الحلفِ في البيع، فإنه يُنفِّقُ ثم يمحقُ» (٣).

وقالَ ﷺ: «البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرقا، فإنْ صَدَقا وبيَّنا، بوركَ لهما في بيعِهما، وإنْ كَذَبا وكتما، مُحقتْ بركةُ بيعهما» (٤٠).

وقالَ عَلَيْ: «أعطوا الأجيرَ أَجْرَهُ، قبلَ أَنْ يجفَّ عرقُه»(٥).

قَالَ عَلَيْهُ: «خيرُ الكسبِ كسبُ يدِ العامل إذا نَصَحَ»(1).

وقالَ ﷺ: «حُرِّمتِ التجارةُ في الخمرِ»<sup>(٧)</sup>.

وقالَ عَلَيْ: «لا تبتاعوا الثمرةَ حتى يبدوَ صلاحُها، وتذهبَ عنها الآفةُ» (١٠). وقال: عَلَيْ: «من غشَّ فليسَ منَّا» (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٩٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٦٠٠)، وابن ماجه (٢١٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٠١٥)، والنسائي (٤٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٦٨)، ومسلم (٢٨٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٢٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٨٠٦٠).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٠٧٤)، ومسلم (٢٩٥٩).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم (١٤٦)، والترمذي (١٢٣٦).

وقال عَلَيْ : «المسلمُ أخو المسلمِ، ولا يحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيهِ بيعًا فيه عيبٌ إلا بَيَّنهُ له» (١).

وقالَ ﷺ: «لا يبيع بعضُكم على بيع أخيه»(٢).

وقال عَيْكَةٍ: «إنها البيعُ عن تراضٍ» (٣).

وقال عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ تعالى يحبُّ سمحَ البيعِ، سمحَ الشراءِ، سمحَ القضاءِ (٤) (٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٩٥)، ومسلم (٢٥٣١).

**<sup>(</sup>٣)** رواه ابن ماجه (٢١٧٦).

<sup>(</sup>٤) سمح القضاء: اللين في طلب الحق.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (١٢٤٠).

# ١٥ -الرقابة الذاتية

من الأمورِ المهمةِ التي أمرَ بها رسولُ الله محمدٌ ﷺ أَنْ يجعلَ الإنسانُ رقيبًا على ذاتِهِ، بحيث يرعى حقوق الله وحقوقَ العبادِ في السرِّ قبل العلنِ.

قالَ النبيُّ عَلَيْهُ: «اتقِ اللهَ حيثها كنتَ، واتبعِ السيئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالقِ الناسَ بخلقِ حسنِ»(١).

وقالَ لابنِ عباسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ يعلِّمُهُ الرقابةَ الذاتيةَ والشجاعةَ والتوكلَ على الله: «يا غلامُ إني أعلمُك كلماتٍ؛ احفظِ الله كفظك، احفظِ الله تجده تُجاهك، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعنتَ فاستعنْ بالله، واعلمْ أنَّ الأمة لو اجتمعتْ على أنْ ينفعوكَ بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبهُ الله لك، ولو اجتمعوا على أنْ يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، جَفّتِ الأقلامُ ورُفعتِ الصحفُ»(٢).

وسُئلَ رسول الله ﷺ عن الإحسانِ فقالَ: «أَنْ تعبدَ اللهَ كأنَّك تراه، فإنْ لم تكن تراهُ فإنه يراكَ» (٢).

وقد ذكرَ النبيُّ عَلَيْهِ من السبعةِ الذين يكونون في أعلى درجاتِ الجنةِ يومَ القيامةِ، ويظلُّهم اللهُ في ظلِّه يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّهُ، قالَ: «ورجلٌ دعتْهُ امرأةٌ ذاتُ منصبِ وجمالٍ، فقالَ: إني أخافُ اللهَ ربَّ العالمين» (٤)، وذلك لأنه راقبَ ربَّهُ وتركَ معصيتَهُ حيثُ لا يراه أحدٌ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٩١٠)، وأحمد (٢٠٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤٤٠)، وأحمد (٢٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٣٤)، ومسلم (١٧١٢).

# ١٦ -الطبوالصحة

الصحةُ مطلبُ كلِّ إنسانٍ على وجهِ الأرضِ، وقد أشارَ النبيُّ عَلَيْ إلى بعضِ الوصايا والقضايا الصحيةِ التي تُفيدُ في الوقايةِ من الأمراضِ وتحثُّ على التداوي بغيرِ ما حرَّمَ اللهُ من الأدويةِ النافعةِ، فمن ذلك:

قولُه ﷺ: «بحسبِ ابن آدمَ لقيهاتٍ يقمنَ صُلْبَهُ، فإنْ كانَ لا محالةَ فاعلًا، فثلثُ لطعامِهِ، وثلثُ لشرابِهِ، وثلثُ لنفسِهِ»(١).

وهذه وصيةٌ لو عَمِلتْ بها البشريةُ اليومَ لسلمتْ من الكثيرِ من الأمراضِ المنتشرةِ.

وقالَ ﷺ: «إذا سمعتم بالطاعونِ بأرضٍ فلا تدخلوا عليه، وإذا وقعَ وأنتم بأرضٍ فلا تخرجوا منها فرارًا منه»(<sup>(٣)</sup>.

وهذا أصلٌ فيها عُرِفَ في الطبِ بعد ذلك بقرونٍ بالحَجْرِ الصحيِّ. وقالَ عَيْدٍ: «ألا لا يلومن امرؤٌ إلا نفسَهُ، يبيتُ وفي يدِهِ ريحُ غمرِ (٤)»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٣٠٢)، وابن ماجه (٣٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٨٧)، ومسلم (١١١١).

<sup>(</sup>٤) غمر: الدسم.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٣٢٨٧).

وهذا توجيهٌ بغسلِ الأيدي بعد الطعامِ وبخاصةٍ إذا أرادَ الإنسانُ أنْ ينام، فمن أهملَ ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسَهُ.

وقالَ عَلَيْ: «الحبةُ السوداءُ شفاءٌ من كلِّ داءٍ إلا السامَ» (١)، وقد ثبتَ علميًا أنَّ الحبةَ السوداءَ تقوي جهازَ المناعةِ في الجسمِ، فهي بذلك شفاءٌ من كلِّ داءٍ كها أخبرَ النبيُّ عَلَيْ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٥٥٥)، ومسلم (٤١٠٤).

# ١٧ - النظافة والتجمل

حتَّ النبيُّ على نظافةِ البدنِ والثيابِ والبيوتِ، وكانَ عَلَيْ يعجبهُ الريحُ الطيبةُ، ويكرهُ الريحَ الخبيثةَ، ومن وصاياه عَلِينٍ في ذلك:

قولُه عَلِيهٍ: «إذا كانَ لأحدِكم شعرٌ فليكرمْهُ»(').

وقالَ عَلَيْهُ: «ثلاثٌ حقٌ على كلِّ مسلمٍ: الغسلُ يومَ الجمعةِ، والسواكُ، والطِّيبُ»(١).

وكانَ عَلَيْهِ يُعرفُ بريح الطِّيبِ إذا أقبلَ.

وقالَ عَلَى الله الفطرةِ: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقصَّ الشوارب، وتقليمَ الأظفارِ، ونتفَ الإبطِ، والاستحداد (<sup>(۱)</sup>)، وغسلَ البراجمِ (<sup>٤)</sup>، والاختتان)(<sup>(1)</sup>.

وقالَ ﷺ: «طهروا أفنيتكم» (<sup>(٧)</sup>.

وقالَ ﷺ: ﴿إِنَّ الله جميلٌ يحبُّ الجمالَ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢١٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) الاستحداد: حلق العانة.

<sup>(</sup>٤) البراجم: العقد التي بظهر الأصابع.

<sup>(</sup>٥) الانتضاح بالماء: الاستنجاء به.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٧٦٠٦)، وأبو داود (٤٩).

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي (۲۷۲۳).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (١٣١)، وأحمد (٣٦٠٠).

ورأى ﷺ رجلًا شعثًا قد تفرَّقَ شعرُهُ، فقالَ: «أَمَا كَانَ يَجِدُ هذا ما يسكِّنُ به شعرَهُ؟». ورأى رجلًا آخرَ وعليه ثيابٌ وسِخَةٌ، فقال: «أَما كان يجدُ هذا ماءً يغسِلُ به تَوْبَهُ؟»(١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٥٤٠).

# ١٨ - احترام النفس الإنسانية

كرَّمَ اللهُ الإنسانَ وجعلَهُ من أشرفِ مخلوقاتِهِ، قالَ تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمُنَا بَنِيَ عَالَى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمُنَا بَنِيَ عَالَى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمُنَا بَنِيَ عَالَى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمُنَا بَنِيَ

وها هو نبيُّ الله ﷺ، وقد مرتْ به جنازةٌ، وكانَ ﷺ قاعدًا، فوقفَ، فقالوا: يا رسولَ الله إنه يهوديُّ، فقالَ ﷺ: «أليستْ نفسًا» (١).

وهذا يبينُ تكريمَ النبيِّ عَلِيهِ للنفسِ الإنسانيةِ، مهما كان دينُها وانتماؤها وتصرفاتُها في الدنيا.

ونهى النبيُّ عَن تعذيبِ الناسِ فقالَ: «إنَّ الله يعذّبُ يومَ القيامةِ الذين يعذبون الناسَ في الدنيا» (١)، وذلك لأنَّ الجزاء من جنسِ العملِ.

وقالَ عَلَىٰ: «صنفانِ من أهلِ النار لم أرهما: قومٌ معهم سياطٌ كأذنابِ البقرِ يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مميلاتٌ مائلاتٌ، رؤوسهُنَّ كأسنمةِ البختِ المائلةِ، لا يدخلنَ الجنةَ ولا يجدْنَ ريحَها»(٣).

ومن دلائلِ احترام النبي عليه للنفسِ الإنسانيةِ أنه نهى عن سبِّ الأمواتِ (٤).

ونهى عَلَيْ عن امتهانِ جثهِ الميتِ أو العبثِ بها، فقال: «كَسْرُ عَظْمِ الميّتِ ككسرهِ حيًّا» (٥). أي أنَّ الإثمَ واحدٌ في الحالتين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (١٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٧٣٣)، وأبو داود (٢٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٧٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (۲۷۹۲)، وأحمد (۲۳۱۷۲).

# ١٩ -حسن الخلق

الناسُ جميعًا يحبون حَسَنَ الخلقِ، صاحبَ الوجهِ المشرقِ والثغرِ الباسمِ، ومن هنا حثَّ النبيُّ على حُسْنِ الخلقِ، والتوددِ إلى الناسِ وكسْنِ صداقتِهم، فقد قالَ النبيُّ على عُسْنِ أثقلُ في ميزانِ المؤمنِ يومَ القيامةِ من خلقٍ حسنٍ، وإنَّ اللهَ يبغضُ الفاحشَ البذيءَ»(1).

وقالَ عَيْكِيُّ: «أفضلُ المؤمنين أحسنُهم خلقًا» (٢).

وقالَ عَلَيْهِ: «إنَّ المؤمنَ ليدْرِكُ بحسنِ خلقهِ درجةَ القائم الصائم» (٣).

وقالَ ﷺ: «المؤمنونَ هيّنونَ ليّنونَ كالجملِ الأَنفِ<sup>(٤)</sup>؛ إنْ قِيد انقادَ، وإنْ أُنيخَ على صَخْرةِ استناخَ»(٥).

وسُئلَ عَن امرأةٍ تصومُ النهارَ وتقومُ الليلَ إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال: «هي في النارِ»<sup>(1)</sup>. وقالَ عَنِيْ: «من لم يدعْ قولَ الزورِ والعملَ بهِ والجهلَ، فليس للهِ حاجةٌ في أنْ يدعَ طعامَهُ وشرابَهُ»<sup>(۷)</sup>.

وقالَ عَلَيْ: «إنَّ الفُحشَ والتَفَحُّشَ ليسا من الإسلامِ في شيءٍ، وإنَّ أحسنَ الناس إسلامًا أحسنُهم خُلُقًا» (^).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٩٢٥)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٨٦٢٣)، والبيهقي (٢٧١٩).

**<sup>(</sup>٣)** رواه أبو داود (٤١٦٥).

<sup>(</sup>٤) الجمل الأنف: الذي ينقاد لصاحبه بسهولة.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي (٧٧٧٨).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٩٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٩٤٥٥)، وأحمد (٩٤٦٣).

<sup>(</sup>۸) رواه أحمد (۱۹۹۱۵).

#### ٢٠ -الصداقة والحب

الصداقةُ ليستْ كلمةٌ تقالُ دونَ أنْ يكونَ لها رصيدٌ من المحبةِ والبذلِ والعطاءِ، ولذلك قيلَ: الصديقُ وقتَ الضيقِ، وقد بيَّنَ النبيُّ عَلَيْ الأسسَ الرئيسةَ التي تقومُ عليها الصداقةُ فقالَ عَلَيْ: «خَيرُ الأصحابِ عندَ اللهِ خيرُهم لصاحبِهِ، وخيرُ الجيرانِ عندَ الله خيرُهم لجارِهِ»(١).

وقالَ ﷺ: «ما تحابَّ رجلانِ في اللهِ، إلا كانَ أحبَّهما إلى اللهِ عزَّ وجلَّ أشدُّهما حبًّا لصاحبهِ»(٢).

وقالَ عَلِيْةٍ: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسِهِ» (٣).

وأخبرَ النبيُّ عَلَيْ أَنَّ الرجلَ يدخلُ الجنةَ وتُرفعُ درجتُهُ فيها بسببِ حبِّهِ الصالحينَ، فقد جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله عَلَيْ فسألَهُ: متى الساعةُ؟ قالَ عَلَيْ: «وما أعددتَ لها؟» قال: لا شيءَ، إلا أني أحبُّ الله ورسولَهُ عَلَيْ، فقالَ عَلَيْ: «أنتَ مع من أحببتَ». فقالَ أنسُ رَضَي لَيُهُ عَنهُ: فها فرحْنَا بشيءٍ فَرَحَنَا بقولِ النبيِّ عَلَيْ: «أنتَ مع من أحببتَ».

وحثَّ النبيُّ ﷺ على اختيارِ الصاحبِ فقالَ: «لا تصاحبُ إلا مؤمنًا، ولا يأكلْ طعامَك إلا تقيُّ »(°).

وقالَ ﷺ: «المرءُ على دينِ خليلِهِ، فلينظر أحدكم من يخالِلُ»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٨٦٧)، وأحمد (٦٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان (٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>١٤) رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٤٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٣١٨)، وأبو داود (٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٨٠٦٥).

#### ٢١ -كيف تعلم الناس؟

من المعلومِ أنَّ المعلمَ الناجحَ هو ذاك الرجلُ الهادئُ صاحبُ الحُجَّةِ القويةِ والكلمةِ الصادقةِ التي تخرجُ من القلبِ إلى القلبِ.

وقد كانَ النبيُّ عَلِيهُ أحسنَ الناسِ تعليهًا، ولذلك قالَ: «إنها أنا لكم بمنزلةِ الوالدِ أعلِّمُكُمُ»(١).

ومن صورِ حُسْنِ تعليمِ النبيِّ عَلَيْهِ ما رواه أنسُ بن مالكِ رَضَالِلُهُ عَلَهُ قالَ: بينها نحنُ في المسجدِ مع رسولِ الله عَلَيْهُ، إذ جاءَ أعرابيُّ، فقامَ يبولُ في المسجدِ. فقالَ أصحابُ رسولِ الله عَلَيْهِ: مَهْ مَهْ. وفي رواية: فزجرَهُ الناسُ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «لا تُزرِموه – أي لا تقطعوا عليه بوله فيتضرر – دعوه» فتركوه حتى بالَ. ثم إنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ دعاه فقالَ له: «إنَّ المساجدَ بيوتُ الله، لا تصلحُ لشيءٍ من هذا البولِ والقذرِ، إنها هي لذكرِ الله عزَّ وجلَّ والصلاةِ وقراءةِ القرآنِ»(٢).

وعن معاوية بنِ الحكمِ السُّلَمِيِّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: بينا أنا أصلي مع رسولِ الله على الله على الله على أذْ عطسَ رجلٌ من القومِ فقلتُ: يرحمكَ الله أنه فرماني القومُ بأبصارِهم. فقلتْ: واثكْلَ أمّياه، ما شأنكم تنظرونَ إليَّ؟ فجعلوا يضربونَ بأيدِيهم على أفخاذِهم، فلما رأيتُهم يُصَمِّتونني سكتُّ، فلمَّا صلى رسولُ الله على فبأبي هو وأمي، ما رأيتُ معلمًا قبلَهُ ولا بعدَهُ أحسنَ تعليمًا منه، فوالله ما كَهَرني، ولا ضربني، ولا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٧)، وأحمد (٧١٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩).

شتَمني، وإنها قالَ: «إنَّ الصلاة لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلامِ الناسِ، إنها هي التسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ القرآنِ»(١).

وكانَ النبيُّ يلجأً إلى الحوارِ العقليِّ في الإقناعِ والتعليمِ فعن أبي أمامةَ أنَّ فتَى شَابًا أتى النبيُّ عَلَيْ فقالَ: يا رسولَ الله! ائذن لي بالزنا!! فأقبلَ القومُ عليه فزجروه، وقالوا: مَهْ مَهْ، فقالَ النبيُّ عَلَيْ: ﴿الْانَهُ فدنا منه قريبًا، فجلسَ. فقالَ له الرسولُ عَلَيْ: ﴿أَكُبُهُ لأُمِّكَ؟ ﴾ قال: لا والله يا رسولَ الله جعلني اللهُ فداءَكَ، قالَ الرسولُ عَلَيْ: ﴿ولا الناسُ يجبونه لأمهاتِهم. أفتحبُّه لابنتِكَ؟ ﴾ قالَ: لا والله يا رسولَ الله جعلني اللهُ فداءَكَ، قالَ الله فداءَكَ، قالَ عَلَيْ: ﴿ولا الناسُ يجبونه لبناتِهم، أتحبُّه لأختِكَ؟ ﴾ قال: لا والله يا رسولَ الله جعلني اللهُ فداءَكَ، قالَ: ﴿ولا الناسُ يجبونه لأخواتِهم، أفتحبُّه لامتَكَ؟ ﴾ قالَ: ﴿ولا الناسُ يجبونه للهُ فداءَكَ، قالَ: ﴿ولا الناسُ يجبونه للهُ فداءَكَ، قالَ: ﴿ولا الناسُ يجبونه لللهُ فداءَكَ ، قالَ: ﴿ولا الناسُ يجبُونهُ لخالتِكَ؟ ﴾ قالَ: لا والله يا رسولَ الله جعلني اللهُ فداءَكَ، قالَ: ﴿ولا الناسُ يجبُونهُ لخالاتِهم اللهُ وضعَ يدَهُ عليه وقالَ: ﴿اللهمَ اغفرُ ذنبهُ ، وطهرٌ قلبهُ ، الناسُ يجبُّونَهُ لخالاتِهم الله يكنِ الفتى بعد ذلك يلتفتُ إلى شيءٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۳٦)، والنسائي (۱۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۱۱۸۵).

# ٢٢ - العمل التطوعي والنفع العام

اهتمَّ العالمُ في الفترةِ الأخيرةِ بالعملِ التطوعيِّ والإغاثيِّ وقامتْ الحكوماتُ بدعمهِ وتيسيرِ السبلِ لإقامتِهِ، وذلك لما له من أهميةٍ في مساعدةِ الناسِ وإنقاذِهم حالَ المصائبِ والكوارثِ التي تحلُّ بهم.

وقد حثَّ رسولُ الله محمدٌ على العملِ الذي ينفعُ الناسَ، ويخففُ من معاناتِهم، ورتبَ على ذلكَ الأجرَ الكبيرَ والثوابَ الجليلَ.

فقد قالَ عَلَيْ: «لقد رأيتُ رجلًا يتقلبُ في الجنةِ، في شجرةٍ قَطَعَها من ظهرِ الطريق كانت تؤذي المسلمين»(١).

وقالَ عَلَيْ: «عُرِضَتْ عليّ أعمالُ أمتي حسنُها وسيئُها، فوجدتُ من محاسنِ أعمالُ! الأذى يماطُ عن الطريقِ»(٢).

بل إنَّ النبيَّ عَلَى جعلَ إماطةَ الأذى عن الطريقِ شعبةً من شعبِ الإيهانِ فقالَ عَلَيْةِ: «الإيهانُ بضعٌ وسبعون شعبةً، أعلاها قولُ لا إلهَ إلا اللهُ، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريقِ، والحياءُ شعبةٌ من الإيهانِ»(").

وقالَ عَلَيْ: «أفضلُ الأعمالِ أنْ تُدْخِلَ على أخيك المؤمنَ سرورًا، أو تقضي عنه دينًا، أو تطعِمَهُ خبزًا» (3).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٥٩)، وأحمد (٢٠٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥١)، وأبو داود (٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٢٧٣).

وقالَ ﷺ: «الساعي على الأرملةِ والمسكينِ كالمجاهدِ في سبيلِ اللهِ، أو القائمِ اللهِ، أو القائمِ اللهارَ» (١).

ومدحَ عَلَيْ الأشعريين لمواقفِهم عند الغلاءِ والشدةِ والحروبِ، فقالَ: «إنَّ الأشعريين إذا أرملوا<sup>(٢)</sup> في الغزوِ أو قلَّ طعامُ عيالهِم بالمدينة، جعلوا ما عندهم في ثوبٍ واحدٍ، ثم اقتسموه بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسويَّةِ، فهم مني وأنا منهم»<sup>(٣)</sup>.

وقالَ عَلَيْ: «من حَفَرَ ماءً، لم يشربْ منه كبدٌ حرَّى من جنِّ ولا إنسٍ ولا طائرِ، إلا آجره اللهُ يومَ القيامةِ»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩٣٤)، ومسلم (٥٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) أرملوا: نفد زادهم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٣٠٦)، ومسلم (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٣١).

#### ۲۳ -الشوري

لا شكَّ أنَّ كلَّ إنسانٍ يحتاجُ إلى مشورةِ أهلِ الخبرةِ والرأي وتبادلِ وجهاتِ النظرِ معهم؛ ليصلَ من خلالِ ذلك إلى الاختيارِ السديدِ والمصلحةِ الراجحةِ فيما يهمُّه من قضايا.

وذكرتِ الشورى في القرآنِ في موضعين، حيثُ أمر اللهُ تعالى بها رسولَهُ ﷺ مرةً فقالَ: ﴿ وَاللَّذِينَ مَوْ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذِينَ اللهُ أَهْلَهَا فقال: ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ أَمُوا اللَّهَ أَمُوا اللَّهَ أَمُوا اللَّهَ أَمُوا اللَّهَ أَمُوا اللَّهَ أَمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ أَهْلَهُ مُ وَمِمّا رَزَقَنَهُمُ مُنْ مُنُودَى ﴾ [الشورى: ٣٩].

فمدحَهم اللهُ تعالى بأنهم لا ينفردون بالأمرِ، بل يتشاورون ويدرسونَ الأمرَ من وجوهِهِ المختلفةِ ليصلوا إلى سبيل الحقّ في ذلك.

والنبيُّ عَلَيْهُ لم يكنْ يحتاجُ إلى مشورةِ أحدٍ، لأنه مؤيَّدٌ بالوحي من السماء، وإنها أمره اللهُ بالشورى لتعلَمَ الأمةُ ما في الشورى من الفضل، ولتقتديَ به الأمةُ من بعدِهِ.

وقد استشارَ النبيُّ عَلِيهُ أصحابَهُ كثيرًا، وعَمِلَ برأي مستشاريه في كثيرٍ من المواضع، ولذلك قالَ أبو هريرة رَضِيًكُ عَنهُ: ما رأيتُ أحدًا أكثرَ مشورةٍ لأصحابِهِ من رسولِ الله عَلَيْهُ (۱).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٦٣٦)، وأحمد (١٨١٦٦).

واستشارَ النبيُّ عَلِيدٍ أصحابَهُ في نقضِ الكعبةِ وبنائِها من جديدٍ، أو يصلحُ ما وَهَى منها (١).

ولمّا تجمع المشركون في بدر يريدون حرب رسولِ الله على أقبلَ على أصحابِهِ وقالَ: «هذه مكةُ قد ألقتْ إليكم أفلاذ كبدِها»، ثم استشارهم في شأنِ القتالِ، فتكلمَ أبو بكر فأحسنَ، ثم تكلمَ عمرُ فأحسنَ، ثم قامَ المقدادُ ابنُ عمرهِ فقالَ: يا رسولَ الله! امضِ لما أمرَكَ اللهُ به، فنحنُ معك، والله لا نقولُ كما قالتْ بنو إسرائيلَ لموسى: ﴿فَادْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾، ولكن اذهبْ أنت وربُّك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالله لو سرتَ بنا إلى بَرْكِ الغُمادِ - يعني الحبشة - لجالدْنا معك مَنْ دُونَه حتى تبلغَهُ. فدعا له رسولُ الله على بخير ثمَّ قالَ: «أشيروا عليَّ أيها الناسُ»، وكان يريدُ رأيَ الأنصارِ، لأنهم كانوا عُدَّتهُ للناسِ، وخافَ ألا تكونَ الأنصارُ ترى عليها نصرتَهُ خارجَ المدينةِ، وليسَ عليهم أنْ يسيرَ وخافَ ألا تكونَ الأنصارُ ترى عليها نصرتَهُ خارجَ المدينةِ، وليسَ عليهم أنْ يسيرَ

فقالَ سعدُ بن معاذٍ: لكأنّك تريدُنا يا رسولَ الله! قالَ: «أجلْ»، قالَ: قد آمنّا بك وصدّقناك، وأعطيناك عهو دَنا، فامضِ يا رسولَ الله لما أُمرتَ، فوالذي بعثك بالحقّ إن استعرضتَ بنا هذا البحرَ فخضتَه، لنخوضنّه معك، وما نكرهُ أن تَلْقِى العدوّ بنا غدًا، وإننا لصبُرٌ عند الحربِ، صدُقٌ عند اللقاءِ، لعلّ الله يريكَ منا ما تقرّ به عينُك فسِرْ بنا على بركةِ الله.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۳۷۱).

واستشارَ النبيُّ عَلِيهُ النساءَ في مهاتِ الأمورِ؛ ففي صلحِ الحديبيةِ استشارَ زوجتَه أمَّ سلمةَ في شأنِ المسلمينِ وأخذَ بمشورتِها، مما يدلُّ على أنَّ الشورى كانت جزءًا أساسيًّا في حياةِ النبيِّ عَلِيهُ وفي طريقتِهِ في الحكم.

# ٢٤ - دفع الظلم ومقاومته

وكما حرّمَ الإسلامُ الظلم، فقد أمرَ بمواجهتهِ وحصارِ الظالمِ حتى يَسْلَمُ الناسُ من شرورِهِ، فقالَ اللهُ سبحانه: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

والآيةُ تدلُّ على أنه لا يجوزُ ظلمُ المعتدي والانتقامُ منه، وإنها ينبغي الاقتصارُ على أخذِ الحقِّ دونَ زيادةٍ، وهذا من جوانبِ عظمةِ الإسلام.

وحثَّ رسولُ الله محمدٌ على دفعِ الظلمِ بوسائلَ عديدةٍ منها قالَ عَلَيْ: «إذا رأيتَ أمتي تهابُ الظالمَ أنْ تقولَ له أنتَ ظالمٌ، فقد تُوُدِّع منهم»(١).

وقال على: «إنَّ الناسَ إذا رأوا المنكرَ ولا يغيروه، أوشكَ اللهُ أن يَعُمهم بعقابه» (٢).

وجاءَ رجلٌ إلى النبيِّ عَلِيْهِ فقالَ: يا رسولَ الله! أرأيتَ إنْ جاءَ رجلٌ يريدُ أُخذَ مالي؟ فقالَ عَظِه»، قالَ: فإنْ قاتلني؟ قال: «فقاتلُهُ» قالَ: أرأيتَ إنْ قتلني؟ قالَ: «هو في النارِ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٤٩٥).

**<sup>(</sup>۲)** رواه أحمد (۱٦).

**<sup>(</sup>۳)** رواه مسلم (۲۰۱).

وقالَ عَلَيْ: «أَيُّهَا الناسُ! لا تتمنوا لقاءَ العدوِّ، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلَموا أنَّ الجنة تحتَ ظلالِ السيوفِ، اللهمَّ مُنزلَ الكتابِ، وجريَ السحابِ، وهازمَ الأحزابِ، اهزمُهم وانصرْنَا عليهم»(١).

فهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ المسلمين لا يبدؤون بقتالٍ ولا باعتداءٍ، بل إنهم لا يتمنون لقاءَ العدوِّ، ويسألونَ الله العافيةَ من ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٤٤)، ومسلم (٣٢٧٦).

# ٢٥ -أدب الحرب والقتال

لم تكن حروبُ النبيِّ عَلَيْ كتلك الحروبِ الهمجيةِ التي يُقْصَدُ بها التدميرُ والخرابُ وقتلُ أكبرِ عددٍ ممكنٍ من الناسِ، بل كانتْ حروبًا أخلاقيةً في أهدافها وفي دوافِعها وفي كيفيةِ إدراتِها، ولذلك كانَ النبيُّ عَلَيْ إذا وجّه قوادَهُ لحربِ قالَ لهم: «انطلقوا باسمِ الله، وبالله، وعلى ملةِ رسولِ الله عَلَيْ، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تَعُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأصلِحُوا، وأحسنوا، إنَّ الله يحبُّ المحسنين» (١).

ومرَّ النبيُّ على امرأةٍ مقتولةٍ في بعضِ الغزواتِ، فوقفَ عليها ثم قالَ: «ما كانت هذه لتقاتِلُ» ثم نظرَ في وجوهِ أصحابِهِ، وقالَ لأحدِهم: «الحقْ بخالدِ بن الوليدِ، فلا يقتلنَّ ذريةً، ولا عسيفًا، – أي أجيرًا – ولا امرأةً»(٢).

ونهي ﷺ عن قتلِ النساءِ والصبيانِ في الحربِ (٣).

وقد سارَ خلفاءُ النبيِّ عَلَيْهُ من بعدِهِ على نفسِ السبيلِ، فهذا أبو بكرِ الصديقَ رَحَوَلَيْهُ عَنهُ يوصي قائدَهُ أسامة بن زيدٍ رَحَوَلِيّهُ عَنهُ حينَ بعثهُ إلى الشامِ قائلًا: «لا تخونوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلًا صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا أمرأة، ولا تعقروا نخلًا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرةً مثمرةً، ولا تذبحوا شاةً، ولا بقرةً، ولا بعيرًا، إلا لمأكلةٍ، وسوف تمرّون بأقوام، قد فرّغوا أنفسَهم في الصوامع - يريد الرُّهبانَ - فدعوهم وما فَرَّغُوا أنفسَهم له».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۲۹۰)، وأحمد (۱٥٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٩٢)، ومسلم (٣٢٨٠).

#### ٢٦ -السعادة

السعادةُ مطلبٌ أساسٌ للناسِ جميعًا، فالكلُّ يطلبُ السعادةَ ويتمنى بلوغَها، ويسعى في إدراكِها، ولكنَّ أكثرَ الناسِ أخطأوا طريقَها، لأنهم طلبوها في خارجِ ذواتِهم في الأموالِ والنساءِ والسفرِ والشهرةِ والمكانةِ الاجتهاعيةِ.

وحقيقةُ السعادةِ هي في ذاتِ الإنسان لا تنفكُ عنه، فالسعادةُ في الإيهانِ واليقينِ والقناعةِ والرِّضى والمحبةِ للناسِ، وقد أشارَ النبيُّ على إلى ذلك في عدةِ أحاديثَ، فقال على: «عجبًا لأمرِ المؤمنِ إنَّ أمرَه كلَّهُ خيرٌ، إنْ أصابته سراءُ فشكرَ، فكانَ خيرًا له، وإنْ أصابته ضراءَ فصبرَ فكانَ خيرًا له»(١).

وبيَّنَ ﷺ أنَّ القناعة عنوانُ السعادةِ والفلاحِ في الدنيا والآخرةِ فقالَ ﷺ: «قد أفلحَ من أَسْلَمَ، ورُزق كفافًا، وقنَّعهَ اللهُ بها آتاه» (٢).

وقالَ ﷺ: «من أصبحَ آمنًا في سربِهِ، معافًا في بدنِهِ، عنده قوتُ يومِهِ، فكأنها حيزت له الدنيا بحذافيرها» (٣).

والنبيُّ عَلَيْهُ لم ينسَ تأثيرَ العواملِ الخارجيةِ على مزاجِ الإنسانِ ومشاعِرِهِ، ولذلك عدد أمورًا خارجيةً جعلها من أسبابِ السعادة وذلك لما لها من تأثيرِ على الإنسانِ، فقالَ عَلَيْ: «أربعٌ من السعادة: المرأةُ الصالحةُ، والمسكنُ الواسعُ، والجارُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸ ۵۳).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٢٦٨)، وابن ماجه (١٣١٤).

الصالح، والمركبُ الهنيءُ، وأربعٌ من الشقاءِ: المرأةُ السوءُ، والجارُ السوءُ، والمركبُ السوءُ، والمسكنُ الضيقُ»(١).

ومن أسبابِ السعادةِ التفاؤلُ ولذلك كانَ عَلَيْهُ «يعجبُهُ الفألُ الحسنُ ويكرهُ الطِّيرةَ» (٢).

وكانَ يقولُ: «ليس منا من تَطيّر أو تُطُيّر له، أو تكهّن أو تُكهِّن له» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقى (٩٥٥٦).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۵۲٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني (٢٦٢).

#### ٢٧ -التفاؤل

التفاؤلُ من القيمِ الإيجابيةِ في الإنسانِ، لأنه يمنحهُ القدرةَ على التركيزِ وإيجادِ الحلولِ المناسبةِ لأعقدِ المشكلاتِ، ومن هنا كانَ المتفائلونَ هم أكثرَ الناسِ نجاحًا على الرغم من كثرةِ العقباتِ التي واجهتهم.

ولقد كانَ النبيُّ محمدٌ ﷺ يعجبُهُ الفألُ الحسنُ، ويكرهُ الطِّيرةَ (١)، والطِّيرةُ: التشاؤمُ.

وقد كانَ التفاؤلُ يلازِمُهُ عَلَيْ فِي أكثرِ فتراتِ حياتِهِ شدةً، فها هو عَلَيْ قد خرجَ مع صاحبهِ أبي بكرٍ مهاجرًا من مكة إلى المدينة بعد أنْ ازدادَ أذى المسركين للمؤمنين في مكة، فلما عَلِمَ المسركونَ بذلك أرسلوا في طلبهما، وجعلوا لمن يقبض عليهما مائة ناقة، وهذه جائزةٌ عظيمةٌ جدًا في هذا الوقتِ، فأخذَ المشركونَ يتتبعون آثارَ أقدامِ النبيِّ عَلَيْ وصاحبِهِ، حتى وصلوا إلى الغارِ الذي كان فيه النبيُّ عَلَيْ فعندما وصلوا إلى هذا المكانِ، ورأى صاحبُهُ أبو بكرٍ أقدامَهم بكى خوفًا على النبيِّ عَلَيْ، وقالَ: يا رسولَ الله! لو نظرَ أحدُهم إلى قدميه لرآنا!! فقالَ له رسولُ الله على النبيِّ عَلَيْ بلسانِ الواثقِ بربِّه المتفائلِ بالنصرِ، المؤمنِ بقضيتهِ: «ما ظنَّك باثنينِ اللهُ ثالَتُهما».

وقد صوَّرَ القرآنُ هذا المشهدَ بقولِهِ: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ الْمَصْرَبُهُ اللَّهُ إِذْ مَحْدَبُهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ثَانِي ٱلْنَايْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَـ قُولُ لِصَاحِبِهِ عَلَا اللهِ الْفَارِ إِذْ يَـ قُولُ لِصَاحِبِهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣٥٢٦).

تَحْزَنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَوْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا ﴾ وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

وفي موقف آخر وبينها المسلمون يشكون إلى النبيِّ عَلَيْ الفقر والخوف، يتحدثُ النبيُّ عَلَيْ حديثًا متفائلًا ويعدُ المسلمين بالعزِّ والنصرِ والتمكينِ، فعن عديِّ بن حاتم صَوْلَكُ عَلَى النبيِّ عَلَيْ إذ أتاه رجلُ فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخرُ فشكا إليه قطعَ السبيلِ. فقالَ: «يا عديُّ! هل رأيتَ الحيرة (١)؟» قلتُ: لم أرها. قالَ: «فإنْ طالتْ بكَ الحياةُ فلَتَرينَّ الظعينةَ (١) ترتحلُ من الحيرة حتى تطوفَ بالكعبةِ لا تخافُ أحدًا إلا الله. ولئن طالتْ بك حياةٌ لتفتَحَنَّ كنوزُ كسرى!!» قلت: كسرى بنْ هرمز؟! قال: «كسرى بنْ هرمزَ، ولئن طالت بك حياة لترينَّ الرجلَ يخرجُ ملْءَ كفّه من ذهبٍ أو فضةٍ، يطلبُ من يقبلهُ منه، فلا يجدُ أحدًا يقبلُهُ منه».

قالَ عديٌّ: فرأيتُ الظعينةَ ترتحلُ من الحيرةِ حتى تطوفَ بالكعبةِ لا تخافُ إلا الله، وكنت فيمن افتتحَ كنوزَ كسرى بن هرمزَ، ولئنْ طالت بكم حياةُ لترونَّ ما قالَ النبيُّ أبو القاسم عَلَيْهُ: «يُخرِجُ الرجلُ ملءَ كفِّه من ذهبٍ أو فضةٍ، يطلبُ من يقبلُهُ منه، فلا يجدُ أحدًا يقبلُهُ منه»(٢).

<sup>(</sup>١) الحيرة: وتقع جنوب وسط العراق على بعد سبعة كيلومترات حنوب شرق النجف.

<sup>(</sup>٢) الظعينة: المرأة في الهودج (لسان العرب: ظع ن).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٣٢٨).

## ٢٨ -روح الدعابة

كانَ النبيُّ عَلَيْ يَاسِطُ أصحابَهُ ويداعبُهم ويهازِحُهم أحيانًا، غيرَ أنه حدَّدَ الميزانَ في ذلك حتى لا ينتهيَ المزِاحُ إلى الكذبِ والسخريةِ وانتقاصِ الآخرينَ، فعن أبي هريرة أنَّ الصحابةَ قالوا: يا رسولَ الله! إنَّك تداعبُنا، فقالَ عَلَيْ: «نعم، غيرَ أني لا أقولُ إلَّا حقًّا»(١).

ولما ظنَّ حنظلةُ أنَّ مداعبتَهُ أهلهُ ولعبَهُ مع زوجتِهِ وأبنائِهِ نوعٌ من النفاقِ ذهبَ إلى النبيِّ عَلَيْ فقالَ: نافقَ حنظلةُ يا رسولَ الله. فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: «وما ذاك؟» قال: يا رسولَ الله! نكونُ عندك، فتذكِّرُنَا بالجنةِ والنارِ، حتى كأنَّا رأي عينٍ، فإذا خرجنا من عندكَ عافسنا الأزواجَ والأولادَ، والضيعاتِ، ونسينا كثيرًا، فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: «والذي نفسي بيدِهِ، لو تدومون على ما تكونونَ عندي وفي فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: «والذي نفسي بيدِه، لو تدومون على ما تكونونَ عندي وفي الذكرِ، لصافحتُكم الملائكةُ على فرشِكم وفي طرقِكم، ولكنْ يا حنظلةُ! ساعةً وساعةً، ساعةً وساعةً، ساعةً وساعةً».

ومن نهاذجِ مزاحِ النبيِّ ﷺ أنَّ رجلًا جاءَهُ فقالَ: يا رسولَ الله! احملني على جملٍ، فقالَ ﷺ: «لا أحملُكَ إلا على ولدِ الناقةِ» فقالَ الرجلُ: يا رسولَ الله! هو لا يُطيقني، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «وهل تلدُ الإبلُ إلا النوقَ»(").

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٩١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٩٣٧)، والترمذي (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٩١٤)، وأحمد (١٣٣١).

وكانَ النبيُّ عَلَيْهِ يحبُّ زاهرَ بنَ حَرام، رجلٌ من الباديةِ وكان دميمًا، فأتاه النبيُّ عَلَيْهِ يومًا وهو يبيعُ متاعًا في السوقِ، فاحتضنهُ من خلفهِ وهو لا يبصِرُهُ، فقالَ زاهرٌ: أرسلني مَنْ هذا؟ فالتفتَ، فعرفَ النبيُّ عَلَيْهِ، فجعلَ لا يألوا ما ألصقَ ظهرَهُ بصدْرِهِ حين عرفَهُ، وجَعَلَ رسولُ الله عَلَيْهِ يقولُ: «مَنْ يشتري العبد؟» فقالَ زاهرُ: إذنْ تجدني كاسدًا - يشير إلى دمامتِهِ - فقالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «لكنَّك عندَ اللهِ لستَ بكاسدٍ»، وفي لفظ: «لكنَّ أنتَ عندَ الله غالٍ» (١).

وكانَ عَلَيْهُ يهازحُ أنسًا رَضِوَلِيَّهُ عَنْهُ ويقولُ له: «يا ذا الأذنينِ»(٢).

وعنْ أنس رَضَالِلُهُ عَنْهُ أَنَّ امرأةً عجوزًا أتتِ النبي عَلَيْهُ فقالتْ: يا رسولَ الله! ادعْ الله لي أنْ يدخلني الجنة، فقالَ لها عَلَيْهَ: «لا يدخلُ الجنة عجوزٌ» فبكت المرأةُ فتبسَّمَ النبيُّ عَلَيْهُ وقالَ لها: «أما قرأتِ قولَهُ تعالى: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ إِنشَاءَ ﴿ فَعَلْنَهُنَ أَبْكَارًا فَتَبَسَّمَ النبيُّ عَلَيْهُ أَنْكُمُ اللهُ عَملاً إلى سنِّ الشبابِ والنضارةِ والحيويةِ.

فهذه المواقفُ منه على كانت تُدخِلُ السرورَ والبهجةَ على النفوس، وتُذهبُ الهمومَ والأحزانَ، وتثبتُ أنَّ الإسلامَ ليس دينًا جامدًا يهملُ حاجاتِ النفسِ البشريةِ، وإنها يعطيها حقَّها من البهجةِ والسعادةِ واللهوِ البريءِ، ولهذا كانت تعاليمُ النبيِّ على تتسمُ بالواقعيةِ في تجاوبِها مع دوافعِ الإنسانِ وميولِهِ وفطرتِهِ، وحاجاته النفسية والاجتهاعية.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٢١٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٩١٥)، وأبو داود (٤٣٤٩).

# القسم الثالث تحذير محمد رسول الله ﷺ من الرذائل والمساوئ مدخــل

لم يرسلْ نبيُّ الله محمدُ عَلَيْهِ لأمةٍ دونَ أمةٍ، أو لوطنٍ دونَ وطنٍ، بل أُرسلَ إلى الناسِ كافةً بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يأمرُهم بالمعروفِ وينهاهم عن المنكرِ ويحلُّ لهم الطيباتِ، ويحرِّمُ عليهم الخبائث.

كان خطابُهُ موجهًا للنفسِ البشريةِ بإطلاقٍ، وللضميرِ الإنسانيِّ بعامةٍ، فوضعَ على قُفَلِ الطبيعةِ البشريةِ مفتاحَهُ؛ ليزدادَ القلبُ - أيُّ قلبٍ - نقاءً، والروحُ سموًا، وتزدانُ الأخلاقُ جمالًا وجلالًا.

أرادَ محمدٌ على بأمرِ ربِّهِ أَنْ يحررَ الإنسانُ من سلطانِ المادياتِ الطَّاغِي، ويقاومَ ضغطَ الشهواتِ الداعي للانفلاتِ الأخلاقيِّ والسلوكيِّ، فكانتِ دعوتُهُ إلى الصبرِ والتحملِ والصفحِ ما أمكنَ؛ معلنًا أنَّ الغضبَ شعلةُ نارٍ تطلبُ الانتقام، وأنَّ سوءَ الظَّنَّ مؤذنُ بانفصامِ الوحدةِ والتلاحمِ بين الناسِ، وحذَّرَ من سقطاتِ اللسانِ وزلاتِهِ فأمرَ بالعفةِ في القولِ، والكلمةِ الطيبةِ الرقيقةِ.

وكانت دعوتُهُ ذاتَ رؤيةٍ تفاؤليةٍ ثُجاهَ الكونِ والحياةِ، فجاءتْ أحاديثهُ تدعو للتفاؤلِ وتحذِّرُ من ضدِّهِ من مثلِ اليأسِ وتركِ العملِ أو الخمولِ والسلبيةِ، وتؤكدُ على حرمةِ النفسِ البشريةِ فحرمَ تحريهًا شديدًا أنْ يعتديَ المرءُ على غيرِهِ بالترويع والتخويفِ أو بالقتلِ، أو على نفسِهِ بالأذى أو الانتحارِ، وجعلَ ذلك من أعظمِ الأفعالِ شناعةً وجرمًا.

كما كانت دعوتُهُ صريحةً في وجوبِ التطهرِ من عواملِ الفسادِ الاجتماعيِّ والإداريِّ والسياسيِّ فنهى عن إفسادِ ذاتِ البينِ، والتجسسِ على الآخرين، والخيانةِ والغدرِ، كما حذرَ من الرشوةِ وذمَّ صاحبَها أشدَّ الذمِ، وأكدَ على أهميةِ العمل الجادِّ والبعدِ عن المظهريةِ الجوفاءِ.

كلُّ ذلك من خلالِ أقوالِهِ وأفعالِهِ وإشاراتِهِ وتلميحاتِهِ في صورةٍ عمليةٍ وواقعيةٍ جديرةٍ بالتقصي والبحثِ لنسعدَ في الدنيا والآخرةِ.

#### ١ -القــتل

وقالَ تعالى: ﴿ وَلَا نَقُتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الإسراء:٣٣].

وقد شدَّدَ النبيُّ عَلَيْهِ في مسألةِ القتلِ تشديدًا عظميًا، ونهى عن كلِّ وسيلةٍ تؤدي إلى القتلِ وإراقةِ الدماءِ بغيرِ حقِّ فقالَ عَلَيْهِ: «مَنْ قَتَلَ مُعاهِدًا لم يرحُ رائحة الجنةِ، وإنَّ ريحَها ليوجدُ من مسيرةِ أربعينَ عامًا»(١).

وقالَ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ رجلًا من أهلِ الذمةِ لم يجدُّ ريحَ الجنةِ، وإنَّ ريحَها ليوجدُ من مسيرة سبعينَ عامًا» (٢).

وقالَ على: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتلُ والمقتولُ في النارِ» قيلَ يا رسولَ الله: هذا القاتلُ، فما بالُ المقتولِ؟ قالَ: «إنه كانَ حريصًا على قتلِ صاحبهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٣٠)، وابن ماجه (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٣٨٧)، والنسائي (٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٤٠).

وقالَ ﷺ: «لَزُوالُ الدنيا أهونُ على اللهِ من قتلِ رجلٍ مسلمٍ» (١). وقالَ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ علينا السلاحَ فليسَ منَّا» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٣١٥)، والنسائي (٣٩٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٦٦)، ومسلم (١٤٣).

#### ۲ -الغسدر

الناسُ جميعًا يكرهون الغدرَ، ولا يجبون أنْ يغدرَ بهم أحدُّ، ومن هنا نهى الإسلامُ عن الغدرِ، وحذَّر من عاقبتِهِ، فقال على الكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ يعرفُ به»(۱).

وقالَ ﷺ: «ذمةُ المسلمين واحدةُ، فإنْ جارتْ عليهمْ جائرةٌ (١)، فلا تخفِرُوها (١)، فإنَّ لكلِّ غادرِ لواء يعرفُ به (٤).

وقالَ ﷺ: «مَنْ أُمَّنَ رجلًا على دَمِهِ، فأنا بريءٌ من القاتلِ، وإنْ كانَ المقتولُ كافرًا» (<sup>٥)</sup>.

وقالَ ﷺ: «الإيمانُ قيدُ الفَتك، لا يفتك مؤمن»<sup>(١)</sup>.

وقالَ ﷺ: «إذا اطمأنَّ الرجلُ إلى الرجلِ، ثم قتلَهُ بعدما اطمأنَّ إليه، نُصِبَ له يومَ القيامةِ لواءُ غدرٍ»(٧).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٤٩)، ومسلم (٣٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) جائرة: أي إذا عاهد أحد من المسلمين كافرًا.

<sup>(</sup>٣) تحفروها: فلا تنقضوها.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه وابن حبان واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (۲۳۸۸)، وأحمد (۱۳۵٦).

<sup>(</sup>۷) رواه الحاكم (۸۰٤٠).

#### ٣ -الغضب

سرعةُ الغضبِ وشدَّتهِ مرضٌ من المساوئِ التي حذَّر منها رسولُ اللهِ محمدٌ

فقد جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقالَ: أوصني، فقالَ: «لا تغضبُ»، فردَّدَ مرارًا. أي قالَ: أوصني أوصني. فقالَ ﷺ: «لا تغضبُ».

وبيَّنَ النبيُّ عَنَ بعضَ علاجاتِ الغضبِ، فمنها الاستعاذةُ من الشيطانِ، فقد استبَّ رجلانِ عند النبيِّ عَنَيْ، فغضبَ أحدُهما حتى انتفخَ وجهُهُ وتغيرَ، فقالَ النبيُّ عَنَيْ: «إني لأعلمُ كلمةً لو قالها، لذهبَ عنه ما يجدُ، لو قالَ: أعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرجيمِ»(١).

ومنها السكوتُ، لقولِهِ ﷺ: «علِّموا، ويسِّروا، ولا تُعسِّروا، وإذا غَضبَ أحدُكم فليسكتْ»(٣).

ومنها تغييرُ الهيئةِ، لقولِهِ ﷺ: «إذا غَضِبَ أحدُكم وهو قائمٌ فليجلس، فإنْ ذهبَ عنه الغضبُ وإلا فليضطجعْ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٦٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦٥٠)، ومسلم (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٥١٤)، وأحمد (٢٠٣٨٦).

## ٤ - ترويع الناس

مما يبيِّنُ كرامةَ الإنسانِ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ وعلوَّ شأنِهِ أنه نهى عن كلِّ أشكالِ الإيذاءِ له والإضرارِ به حتى ولو على سبيلِ المزاح والضحكِ.

قالَ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٥٨].

وقالَ النبيُّ عَلَيْهُ: «من آذى المسلمين في طرقِهم، وجبتْ عليه لعنتُهم» (1). وقالَ عليه : «لا ضرر ولا ضِرار) (1).

وهذه قاعدةٌ في تحريم إلحاقِ الضررِ بالغيرِ بأيِّ وجهٍ.

وقالَ ﷺ: (لا يحلُّ لمسلم أنْ يروّعَ مسلمًا) (٢).

وقالَ عَلَيْ: «لا يأخذنَّ أحدُكم متاعَ أخيهِ لاعبًا ولا جادًّا»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني (٣٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧١٩)، وابن ماجه (٢٣٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٣٥١)، وأحمد (٢١٩٨٦).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣٥٠)، وأحمد (١٧٢٦١).

## ٥ -الخيانة

لا شكَّ أنَّ الخيانة مما اتفقَ العقلاءُ على كراهيتِها واحتقارِ صاحبِها والحذرِ منه لأنَّ هذا الخلقَ يؤدي إلى زعزعةِ الثقةِ بين الناسِ، ويزرعُ في النفوسِ التوجسَ والرِّيبةَ، واللهُ تعالى يقولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمَآ إِنِينَ ﴾ [الأنفال:٥٨].

النبيُّ عَلَى الخيانة من صفاتِ المنافقينَ الذين يُظهرونَ الإيهانَ ويبطنونَ الكفرَ فقالَ عَلَى الخيانة من صفاتِ المنافقِ ثلاثُ: إذا حدَّثَ كذب، وإذا وعدَ أخلف، وإذا اؤتُمن خانَ» (١).

وفي رواية: «وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر».

وكثيرٌ من الناسِ يقولُ: إنها أخونُ من خانني، كها تفعلُ بعضُ الزوجاتِ إذا أحسَّتْ بخيانةِ الزوجِ، وهذا لا يحلُّ المشكلةَ بل يضاعِفُهَا، ولذلكَ يقولُ النبيُّ الحسَّذِ «أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنك ولا تخنْ من خانك »(٢).

وقالَ على الله الله على الله على الله أمانة له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له» (١٠).

وقالَ ﷺ: «ما من ذنبٍ أجدرُ أنْ يعجّلَ اللهُ تعالى لصاحبهِ العقوبةَ في الدنيا، مع ما يدَّخرُهُ له في الآخرةِ: من قطيعةِ الرحم، والخيانةِ، والكذبِ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢)، ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳۰۶۷)، والترمذي (۱۱۸۵).

**<sup>(</sup>٣)** رواه أحمد (١١٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) الأدب المفرد (٢٩).

## ٦ -الإفساد بين الناس

بعضُ الناسِ يسعى بالإفسادِ بين الناسِ وزرعِ العداوةِ في قلوبِهم، ولا يدري أنه بذلك يتعرَّضُ لغضبِ اللهِ وسخطِهِ وقد قالَ النبيُّ ﷺ: «لا يدخلُ الجنةَ قَتَّاتٌ»(١)، والقتَّاتُ هو النهامُ الذي ينقلُ الكلامَ بين الناسِ بقصدِ الإفسادِ بينهم.

وقالَ ﷺ: «ليسَ منّا من خَبّبَ (٢) امرأةً على زوجِها (٣).

أما الذي يكذبُ للإصلاحِ فليس فِعْلُهُ محرمًا لقولِهِ عَلَيْهُ: «ليسَ الكذَّابُ بالذي يصلحُ بين الناسِ، فينْمي خيرًا أو يقولَ خيرًا»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٦٥٥)، ومسلم (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) خبب: خدعها وأفسدها وحرضها عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٨٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٤٩٥)، وأحمد (٢٦٠١١).

#### ٧ -التجسس

حافظ رسولُ اللهِ ﷺ على حرماتِ الناسِ وخصوصياتِهم، وحذَّرَ من المسَاسِ بها وانتهاكِها، وأمرَ بأخذِ الناسِ بظواهرِهم وإيكالِ بواطِنِهم إلى اللهِ تعالى.

قالَ تعالى: ﴿وَلَا تَجَسُّواْ ﴾.

وقالَ ﷺ: «إنك إنِ اتَّبعتَ عوراتِ الناسِ أفسدتَهم، أو كدتَ أنْ تفسِدَهم» (1).

وقالَ عَلَيْ: «كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ، دَمُهُ ومالُهُ وعرضُهُ» (٢).

وقالَ ﷺ: «إذا استأذنَ أحدُكم ثلاثًا، فلمْ يُؤذنْ له فلينصرفْ»(").

وقالَ عَلَى: «يا معشرَ مَنْ آمنَ بلسانِهِ، ولم يدخل الإيمانُ قلبَهُ، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتِهم، فإنَّ من يتبعُ عوراتِهم يتبعُ اللهُ عورتَهُ، ومن يتبعُ اللهُ عورتَهُ، يفضحُهُ في بيتِهِ (1).

وقالَ عَيْهِ: «من استمعَ إلى حديثِ قومٍ وهم له كارهون، صُبَّ في أذنيهِ الأَنْكَ يومَ القيامةِ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۵۰)، والترمذي (۱۸۵۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٧٦)، ومسلم (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٣٦٤)، وأحمد (١٨٩٤٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٥٢٠)، وأحمد (٢١٠٣).

والآنكُ: الرَّصاصُ المذابُ.

وقالَ ﷺ: "من حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَركُهُ مَا لا يَعْنيهِ" (١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٢٣٩)، وابن ماجه (٣٩٦٦).

## ٨ -السباب واللعن

أتدرونَ من هو الشيطانُ؟ إنه الذي يسبُّ الناسَ ويلعنُهم، فقدْ قالَ النبيُّ والمستبَّانِ شيطانانِ يتهاترانِ ويتكاذبانِ» (١).

وقالَ عَلِيهِ: «سبابُ المسلم فسوقٌ، وقتالُهُ كفرٌ» (٢).

وأوصى رسولُ الله ﷺ رجلًا فقالَ له: «لا تسبنَّ أحدًا» (٢).

وقالَ عَلَيْهِ: «لا يكونُ المؤمنُ لعَّانًا» (٤).

بل إنَّ النبيَّ عَلِيَّةٍ نهى عن لعنِ الحيوانِ وهذا مما لا تعرفهُ أمةٌ من الأممِ، فقد قالَ رسولُ الله عَلِيَّةِ: «لا تسبوا الديكَ فإنه يوقظُ للصلاةِ»(٥).

ومن الأدبِ الذي علمهُ النبيُّ عَلَيْهُ أحدَ أصحابِهِ أنه قالَ له: «وإنِ امرؤُ عيرَك بشيءٍ يعلمهُ فيك، فلا تعيِّره بشيءٍ تعلمهُ فيه، ودعهُ يكونُ وباله عليه، وأجرُهُ لك، ولا تسبنَّ شيئًا»، قالَ الرجلُ: فما سَبَبْتُ بعد ذلك دابةً ولا إنسانًا (٧).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٥٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٨٤)، ومسلم (٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٥٦٢)، ومسند أحمد (١٩٧١٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٩٤٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٤٣٧)، وأحمد (٢٠٦٩٠).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (١٩٠١)، وأبو داود (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>۷) رواه ابن حبان (۵۲۱).

#### ٩ -سوء الظن

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ ﴾ [الحجرات:١٢].

وقالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَكِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

إنَّ سوءَ الظنِّ يؤدي إلى قطعِ الأرحامِ وتشويهِ العلاقاتِ بين الناسِ، وربما أدَّى إلى التعدي على الآخرينَ وإيذائِهم، ولذلكَ فإنَّ الإسلامَ نهى عن سوءِ ظنِّ المسلمِ بغيرِهِ من الناسِ من غير برهانٍ، وأمرَ بالتثبتِ قبلَ اتهامِ الناسِ، وفي ذلكَ قالَ عَلَيْ: (إياكم والظنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ، ولا تجسَّسوا، ولا تحسَّسوا، ولا تحسَّسوا، ولا تحسَّسوا، ولا تحاسَدُوا، ولا تدابروا، وكونوا عبادَ الله إخوانًا» (1).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٤٧)، ومسلم (٢٦٤٦).

## ١٠ -الرشـوة

الرِّشوةُ مرضٌ خطيرٌ يدلُّ على فسادِ الذممِ وضياعِ الحقوقِ، وقد شدَّدَ النبيُّ في النهي عن هذهِ الآفةِ الخطيرةِ التي تُفسدُ المجتمع وتَهدمُ صورتهُ الحضاريةَ فقالَ عَلِيْ : «لعنةُ الله على الراشي والمرتشي» (١).

وخصَّ رسولُ الله عَلَيْ الرشوة في الحكم بين الناسِ بالتحذيرِ لأنها تؤدي إلى أكلِ حقوقِ الناسِ بالباطلِ، وربها أدتْ إلى حبسِ من لا يستحقُّ الحبسَ وقتلِ من لا يستحقُّ العبسَ وقتلِ من لا يستحقُّ القتلَ، فعن أبي هريرة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ قالَ: «لَعَنَ رسولُ اللهِ عَلَيْ الراشي والمرتشي في الحكمِ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٦٨٩)، وابن ماجه (٢٣٠٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۲۵٦).

## ١١ -الظهرية الجوفاء

كانَ رسولُ الله محمدٌ عَلَيْهِ دائمًا ما يعلمُ أصحابَهُ أَنَّ المظاهر خداعةٌ وأنَّ المرء ينبغي أَنْ يقاسَ بدينِهِ وتقواهُ لله عَرَّوجَلَّ وليس بقوة بدنه أو جمالِ صورته أو حسنِ ثيابهِ، فعن سهلِ بن سعدِ الساعديِّ رَخَالِكُعَهُ قالَ: مرَّ رجلٌ على النبيِّ عَلَيْه، فقالَ لرجلٍ عندَهُ جالسٌ: «ما رأيكَ في هذا؟» فقال: هذا رجلٌ من أشرافِ الناسِ، هذا والله حريُّ إِنْ خطبَ أَن يُنكحَ (١)، وإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشفَع، فسكتَ رسولُ الله عَلَيْه، ثمَّ مرَّ رجلٌ آخرُ فقالَ له رسولُ الله عَلَيْه: «ما رأيكَ في هذا؟» فقالَ: يا رسولَ الله! هذا رجلٌ من فقراءِ المسلمينَ؛ هذا حريُّ إِنْ خطبَ أَلَّا يُنكحَ، وإِن شَفَعَ أَلا يُشفَع، وإِنْ شَفَعَ أَلا يُشفَع، مثل ملءِ الأرضِ من ملءِ الأرضِ من مثلِ هذا» (مثل هذا» رسولُ الله عليه: «هذا خيرٌ من ملءِ الأرضِ من مثلِ هذا»).

ومثلُ ذلك ما وردَ عن أبي هريرةَ رَضَوَلَيْهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ربَّ أشعثَ أغبرَ مدفوع بالأبوابِ، لو أقسمَ على الله لأبرَّهُ» (٣).

وعن عقبة بنِ عامر أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ: «ليسَ الأحدِ على أحدٍ فضلٌ إلا بدِينٍ، أو عملٍ صالح، حَسْبُ الرجلِ أنْ يكونَ فاحشًا بذيًّا بخيلًا جبانًا»(٤).

<sup>(</sup>١) يُنكَح: يُزوج.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠١٤)، وابن ماجه (١١٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٦٦٧٥).

وكانَ النبيُّ عَلَيْ يَكُوهُ السخريةُ بالآخرينَ فعن ابن مسعودٍ رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ قالَ: كنتُ أجتني لرسولِ الله عَلَيْ سواكًا من الأراكِ، فكانتِ الريحُ تكفؤهُ، وكانَ في ساقهِ دقَّةٌ، فضحكَ القومُ، فقالَ النبيُّ عَلَيْ: «ما يُضحِكُكم؟» قالوا: من دقَّة ساقيهِ. فقالَ النبيُّ عَلَيْ: «والذي نفسي بيده لهما أثقلُ في الميزانِ من أُحدٍ» (١).

وكانَ عَنِيْ يكرهُ أَنْ يعيَّر إنسانٌ بأبيهِ وأمهِ، فعن المعرورِ بنِ سويدٍ قالَ: مررنا بأبي ذرٍ بالربذةِ، وعليهُ بردٌ، وعلى غلامِهِ - خادِمِهِ - مثلُهُ، فقلنا: يا أبا ذرٍ لو جعتَ بينها كانَ حُلَّةً، فقالَ: إنه كان بيني وبين رجلٍ من إخوتي كلامٌ، وكانت أمهُ أعجميةٌ، فعيَّرتُه بأمهِ، فشكاني إلى النبيِّ عَنِيْ النبيَّ عَنِيْ فقالَ: «يا أبا ذرٍ إنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ» قلتُ: يا رسولَ الله! مَنْ سبَّ الرجالَ سَبّوا أباه وأمَّه. فقال: «يا أبا ذرِّ! إنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ. هم إخوانُكم جعلَهم اللهُ تحتَ أيديكم، فأطعمُوهم مما تأكلونَ وألبسُوهم مما تلبسونَ، ولا تكلّفُوهم ما يغلِبُهم، فإنْ كلفتُموهم فأعينُوهم» (١).

رواه أحمد (۸۷٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩)، ومسلم (٣١٤٠).

#### ١٢ - الكسل

الكسلُ صفةٌ ذميمةٌ تصيبُ الأفرادَ والشعوبَ والأممَ، فتؤخرَها وتعوقَها عن اللحاقِ بركابِ النهضةِ والتقدم والرقيِّ.

وقد نعتَ اللهُ أهلَ النفاقِ بهذه الخصلةِ الذميمةِ فقالَ: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

وقد استعاذَ النبيُّ عَلَيْ من الكسلِ فقالَ: «اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من العجْزِ والكسلِ» (١)، وقرنَهُ بالعجزِ، لأنه إذا كَسَلَ عَجَزَ عن أداءِ ما كُلِّفَ به من مَهاتٍ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦١١)، ومسلم (٤٨٧٤).

## ۱۳ -اليسأس

يصيبُ كثيرًا من الناسِ اليأسُ من رحمةِ الله ومغفرتِهِ، نظرًا لعظم ما ارتكبوه من جرائمَ ومخالفاتٍ، ولكنَّ النبيَّ عَلَيْ أخبرَ أنه لَا مجالَ لليأسِ في الإسلامِ، فرحمةُ الله واسعةٌ لمن تابَ وأنابَ وعَمِلَ صالحًا.

قالَ تعالى: ﴿ قُلْ يَكِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَّخْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

وقالَ النبيُّ عَلَيْ الله الندمُ توبةٌ، والتائبُ من الذنبِ كمن لا ذنبَ له» (١).

وقالَ عَنده تسعةً وتسعينَ جزءًا، وقالَ عنده تسعةً وتسعينَ جزءًا، وأنزلَ في الأرضِ جُزءًا واحدًا، فمن ذلك الجزءِ تتراحمُ الخلقُ، حتى ترفعُ الفرسُ حافرَها عن ولدِها، خشيةَ أنْ تصيبَهُ».

وفي لفظ: «الرحمةُ عندَ اللهِ مائةُ جزءٍ، فقسَّمَ بين الخلائقِ جزءًا، وأخَّرَ تسعًا وتسعينَ إلى يوم القيامةِ»(٢).

وفي الحديثِ القدسيِّ، قالَ اللهُ تعالى: «يا ابنَ آدمَ! إنك ما دعوتَني ورجوتَني غفرتُ لكَ على ما كان منك ولا أبالي، يا ابنَ آدمَ! لو بلغتْ ذنوبُك عنانَ السهاءِ، ثم استغفرتني غفرتُ لك ولا أبالي. يا ابنَ آدمَ! لو أنك أتيتني بقُرابِ الأرضِ خطايا، ثم لقيتنى لا تشركُ بي شيئًا، لأتيتُك بقرابها مغفرةً» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني (٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٥٥)، ومسلم (٢٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٤٦٣)، وأحمد (٢٠٤٩٩).

#### ١٤ -الانتحسار

أكدَ رسولُ الله عَلَيْ أنَّ النفسَ الإنسانية أمانةٌ لدى صاحبِها، لا يجوزُ له التخلصُ منها لأيِّ سببٍ من الأسبابِ. فقالَ عَلَيْ: «من قتلَ نفسَهُ بحديدةٍ، فحديدتُهُ في يدِهِ، يتوجَّأُ بها في بطنِهِ، في نارِ جهنمَ خالدًا خلدًا فيها أبدًا، ومن شَرِبَ سُمًّا فقتلَ نفسَهُ، فهو يتحسَّاه في نارِ جهنمَ، خالدًا خيلدًا فيها أبدًا، ومن تردَّى من جبلِ فقتلَ نفسَهُ، فهو يتردى في نارِ جهنمَ خالدًا فيها أبدًا» (۱).

ومن هنا فإنَّ الدولَ الإسلاميةَ على ما فيها من مشكلاتٍ وفقرٍ وغيرِهِ فإنها أقلُّ دولِ العالم في نسِبَ الانتحارِ.

وقالَ عَلَيْهِ: «الذي يختقُ نفسَهُ يختقها في النارِ، والذي يطعنُها يطعنُها في النارِ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (١٥٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٧٦)، وأحمد (٩٢٤٥).

#### ١٥ -الظلم والاعتداء

من الناسِ من تسوِّلُ له نفسهُ وتدعوه قوتُهُ ومكانتُهُ إلى ظلم الآخرينَ وأخذِ حقوقِهم وقد أمِنَ من العقوبةِ في الدنيا فجاءَ القرآنُ ليحذِّرَ هؤلاءِ عاقبةَ أمرِهم وليبينَ أنهم ليسوا خارجَ السيطرةِ والعقابِ.

قالَ تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَتَ ٱللَّهَ غَنفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لَلْ يَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهُ مُعْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْتِدَنَّهُمْ هَوَاءً ﴾ [إبراهيم:٤٢-٤٣].

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعَنْ تَدُوّا إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعُنَّدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]. قَالَ عَلِيهُ: «اتقوا الظلمَ، فإنَّ الظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ» (١).

وقالَ ﷺ: «من ظَلَمَ معاهدًا أو انتقصهُ، أو كلّفهُ فوقَ طاقتهِ، أو أخذَ منه شيئًا بغيرِ طِيبِ نفسِ، فأنا حجيجُهُ يومَ القيامةِ» (٢).

وقالَ ﷺ فيها يرويه عن الله عَزَّوَجَلَّ: «يا عبادي إني حرمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُهُ بينكم محرمًا فلا تظالموا» (٣).

وقالَ النبيُّ ﷺ يومًا لأصحابه: «أتدرون من المفلسُ؟» قالوا: المفلسُ فينا من لا درهم له ولا متاع، قالَ: «إنَّ المفلسَ من أمتى مَنْ يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٤).

وصيامٍ وزكاةٍ، ويأتي وقد شتمَ هذا، وقذفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفكَ دمَ هذا، وضربَ هذا، فيُعطى هذا من حسناتِهِ، وهذا من حسناتِه، فإنْ فَنيتْ حسناتُهُ قبلَ أَنْ يقضي ما عليه أُخذَ من خطاياهم، فطُرحتْ عليه، ثم طُرحَ في النارِ »(١). فهلْ يجرؤُ أحدٌ على الظلمِ بعدَ ذلكَ؟

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٨).

## القسم الرابع محمد رسول الله ﷺ وعلاج مشكلات البشرية مدخسل

ومن وسائل التعامل مع الفطرة الإنسانية الإقرار بوجود النزعات والميول البشرية، فلا ينكر إنسان وجود الواقع النفسي والميول والعواطف والغرائز التي خلقها الله في البشر، وهذا يحتاج إلى الإشباع بالطرق السوية، وعلاجًا للمشكلات دون التنكر لها أو التعامل معها بمثالية أو تعال.

فمن المشكلات المجتمعية التي عالجها رسول الله محمد على مشكلة الإرهاب وهي مشكلة قديمة قدم وجود الإنسان على الأرض، وقد ظهرت بعدة ألوان كالإرهاب الفكري، أو الإرهاب البدني. وضع لها النبي على حلولًا عملية تتفق ومنهج الإسلام في وسطيته واعتداله وسهاحته.

كما واجه نبي الله محمد على مشكلة العنف الأسري التي تفشت في المجتمعات منذ زمن بعيد بحكم الطبيعة الإنسانية موجهًا المرء إلى حسن العشرة ولين الكلام والتغاضي عن الهفوات، والاهتهام بالأسرة والأبناء.

ومن المشكلات التي انتشرت وخاصة في هذا العصر مشكلة القلق والاكتئاب النفسي، وقد وضع النبي لها علاجًا ناجعًا ينبع من داخل النفس البشرية من جانب، ويراعي من جانب آخر العوامل الخارجية التي تؤدي لمثل هذه الحالة؛ فيستأصلها ويقوم على تخفيفها.

وكذا المشكلات المتعلقة بالزواج فقد حث نبي الله محمد على على الزواج؛ لما فيه من الخير والعفة، وبقاء النوع الإنساني بإنجاب الذرية، ونهى الترهبن فلا رهبانية في الإسلام. وعالج مشكلة الخمر والمخدرات بذكر آفاتها؛ وبيان مضارها الخلقية والسلوكية وما ينتج عنها من الجرائم، كما وضع لمتناولها عقابًا رادعًا يكفي لزجره وردعه.

وانطلاقًا من مكانة العلم والعقل في الإسلام حارب رسول الله على كل الخرافات التي لا تقوم على دليل أو برهان، وحارب السحرة والمشعوذين الذين يتنكبون طريق العلم والمعرفة والبرهان إلى التخمين والكذب، وجعل من يقع في مثل هذا الفعل قرينًا لمن خرج من الإسلام برمته.

كما عالج رسول الله على مشكلة الفقر واستعاذ منه، ووضع له العلاجات التي ترتقي بالمجتمع من الوقوع في براثنه، وتقية شره وذله. وفي ذلك يقول: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز»(۱).

وامتدت رؤيته على إلى الكون بإطلاق لتصلح البيئة من أرضه وسمائه ومائه، وتجعل ذلك صنو الطاعة والقربي من الله تعالى. حتى أنه عليه الصلاة والسلام ليقول: «إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٣/ ١٨٤).

## ١ -علاج مشكلة الإرهاب

من المشكلات التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي: مشكلة الإرهاب، وترويع الآمنين، والاعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم.

والإرهاب مشكلة عالمية لا تختصُّ بأمة من الأمم أو شعب من الشعوب أو دين من الأديان.

وقد عالج النبي عَلَيْهُ هذه المشكلة من عدة جوانب:

أولًا: بيَّن حرمة الأموال والدماء والأنفس وخطورة التعدي عليها بغير وجه حق، فما قاله عليه: "إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»(۱)، وقال عليه: "يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشجب(۱) دمًا يقول: يا ربّ سل هذا فيم قتلني»(۱).

وأخبر على أن دماء الناس أول ما يحاسب عليه الإنسان فقال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»(أ)، وذلك لشدة تحريمها وعظيم إثم من ولغ فيها بغير حق.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥)، ومسلم (٢١٣٧).

<sup>(</sup>٢) تشجب: تسيل.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٩٥٥)، وأحمد (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٢١٧٨).

ثانيًا: نهى الإسلام عن الاعتداء، وفي القرآن: ﴿وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓا ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعُـٰ تَدِينَ ﴾ [البقرة:١٩٠].

ثالثًا: وصف النبيُّ ﷺ بعض أفعال الإرهاب بالكفر، فقال ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقابَ بعض» (١).

وقال على الله المؤمن فسوق وقتاله كفر (٢).

رابعًا: أخبر رسول الله على أن قتلى الأعمال الإرهابية في النار، فقال على الأعمال الإرهابية في النار، فقال الله! هذا «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»(٢).

خامسًا: نهى النبيُّ عَلِيهُ عن قتل المعاهدين والمستأمنين من أهل الأديان، فقال عَلَيهُ: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» (٤).

سادسًا: نهى رسول الله على عن إشهار السلاح في وجوه الناس، فقال على «لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفرةٍ من النار»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٨)، ومسلم (٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦)، ومسلم (٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۹۳۰).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٥٤٥)، ومسلم (٤٧٤٦).

وقال: «إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا، فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى  $(1)^{(1)}$ .

وقال ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا»<sup>(٣)</sup>.

سابعًا: نهى رسول الله عَلَيْهُ عن الغدر والخيانة حتى مع الكفار، فقال عَلَيْهُ: «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يعرف به» (٤).

وقال عَلَيْهِ: «الإيمان قيدُ الفتكِ، لا يفتك مؤمن» (٥).

وقال ﷺ: «إيها رجلٍ أمَّن رجلًا على دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرًا»<sup>(1)</sup>.

وحذر على من نقض العهود فقال: «ما نقض قوم العهد إلا كان القتلُ بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلّط عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حُبس عنهم القطر»(٧).

<sup>(</sup>١) يشيمه عنه: يبعده عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار (٣٦٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣٦٦)، ومسلم (١٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٠)، ومسلم (٣٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٣٥٦)، وأبو داود (٢٣٨٨).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه (٢٦٧٩)، وابن حبان (٩٨٢)، واللفظ له وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٧) رواه الحاكم (٧٥٧٧)، وقال الألباني صحيح.

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود (٢٥١١)، وأحمد (٢١٩٨٦).

تاسعًا: بين النبيُّ عَنْ للناس نعمة الأمن فقال: «من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافًى في جسده، عنده قوتُ يومه، فكأنها حيزت له الدنيا بحذافيرها»(١).

وفي القرآن منَّ الله على المؤمنين بنعمة الأمن فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَلَى اللهُ على المؤمنين بنعمة الأمن فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنَخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيا لَبَكِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧]، وقال: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ آَنَ اللّهِ يَكُفُونِ اللّهِ عَنْ خُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنَ خُومٍ ﴾ وقال: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ آَنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن خُومٍ ﴾ [قريش: ٣-٤].

عاشرًا: حث النبيُّ على رحمة الخلق والشفقة عليهم فقال عليه: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۲٦٨)، وابن ماجه (۱۳۱٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٨٤٧)، وأبو داود (٢٩٠).

## ٢ -علاج مشكلة العنف الأسري

من المشكلات العالمية التي يعاني منها ملايين البشر في العالم مشكلة العنف الأسري، وقد عالج رسول الله محمد على هذه المشكلة من خلال الدعوة إلى التراحم والتغافر والتغافل عن السلبيات قدر المستطاع، والنظر إلى الإيجابيات والبحث عنها، ومن ذلك أن النبي على قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا، رضى منها آخر»(۱).

وكأنه على يدعو الأزواج بذلك إلى حسن عشرة أزواجهم، وأنه لا ينبغي للزوج أن يكره زوجته لأمرٍ صدر منها، بل عليه أن ينظر في صفاتها الجميلة التي ربها تكون أكثر بكثير مما يكره منها.

وقال ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»(١).

وعن معاوية بن حيدة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: أتيت رسول الله عَلَي فقلت: ما تقول في نسائنا، قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبّحوهن (٢).

وعرف النبيُّ عَلَيْهِ طبيعة المرأة وأن العنف لا يصلحها، فقال عَلَيْهِ: «استوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضّلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٧٢)، وأحمد (٨٠١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٨٣٠)، وابن ماجه (١٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠٨٤)، ومسلم (٢٦٧١).

وعالج النبي على جميع الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري، وأول ذلك الغضب الذي يعدُّ سببًا مباشرًا لحوادث العنف الأسري، فقد قال رجل للنبي على: أوصني. فقال: (لا تغضب)، فردَّد مرارًا، أي قال: أوصني أوصني، فلم يزد النبيُّ على قوله: (لا تغضب)(1).

وقال على الله عورته، ومن كفَّ غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظًا ولو شاء أن يُمضِيَه أمضاه ملأ الله قلبه رضًا يوم القيامة»(٢).

ونهى على عن السباب واللعن وبذاءة اللسان لأن ذلك كله يمكن أن يكون من أسباب العنف الجسدي فقال على: «ليس المؤمن بالطعّان ولا باللعّان، ولا الفاحش ولا البذيء»(٣).

وكان ﷺ أحسن الأزواج عشرة لأزواجهم، فعن أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ خادم رسول الله ﷺ بيده خادمًا قطّ ولا امرأة» (٤).

وكان عَلَيْهُ مثالًا للرفق واللين بعيدًا كل البعد عن العنف والشدة مع زوجاته، كما قال جابر رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ: «كان رسول الله عَلَيْهُ رجلًا سهلًا، إذا هَوِيت - أي عائشة رَخِوَلِيَهُ عَنْهَا - الشيءَ تابعها عليه»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني (۸۲۱).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٩٠٠)، وقال حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢١٢٧).

ويصور هذا الحديث ما كان عليه النبي على من حسن عشرة زوجاته في عصرٍ لم يكن للنساء فيه شأن يذكر، قال عمر بن الخطاب رَضَاً الله فيهن ما أنزل، الجاهلية ما نعدُّ النساء أمرًا - أي لا نرى لهن شأنًا - حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم، فبينها أنا في أمرٍ أأتمره، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. فقلت لها: وما لكِ أنتِ ولما ها هنا؟ وما تكلّفك في أمرٍ أريده، فقالت لي: عجبًا لك يا ابن الخطاب! ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله عجبًا لك يا ابن الخطاب! ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله عجبًا لك يا في غضبان!!(١).

فأنَّى لمن كان هذا خلقه أن يكون عنيفًا أو أن يكون العنفُ مفردةً في قاموس حياته الخاص.

(١) رواه مسلم (٢٧٠٥).

#### علاج مشكلة القلق والاكتئاب

يتفق العقلاء على أن الفراغ الروحي وضغوط الحياة المختلفة يعدان من أهم أسباب انتشار الأمراض النفسية، وبخاصة القلق والاكتئاب.

وقد عالج النبي على هذه المشكلة النفسية بالإيهان الصادق بالله عَزَّقِجَلَّ، كها جاء في القرآن: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۖ ٱللَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

وقد يكون القلق والاكتئاب ناتجًا عن الخوف أو الفقر أو المرض أو المصائب المتوقعة، إلا أن المؤمن الذي يعلم أن كل ذلك بقدر الله عَزَّقَجَلَّ، فإنه يصبر ويحتسب فتتحول هذه المحن والمصائب إلى منح وعطايا وأجور من الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلأَنفُسِ وَالشَّمَرَتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْمُوالِ اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْمَعُونَ ﴿ وَالْمَعْتِلُونَ وَاللَّهِ مَلَا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُهْ تَدُونَ ﴾ [البقرة:٥٥١-١٥٧].

ويتكرر الموقف ذاته بالنسبة للتهديدات المتوقعة والأذى الذي أصبح وشيك الحدوث، فإن المؤمن يتلقى ذلك بمزيد من الرضا والتسليم والإيمان بالله

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸ ۵۳).

عَرَّوَجَلَّ واللَّجوء إليه في دفع هذا الأذى الخارجي، قال تعالى: ﴿ النَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ فَانَقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلٍ لَمْ يَمْسَسُّهُمْ سُوّء وَاتَّبَعُواْ رِضُونَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمر ان: ١٧٣ - ١٧٤].

وكان النبي عليه إذا ضاقت عليه الأمور فزع إلى الصلاة، وكان يقول: «يا بلال! أقم الصلاة، أرحنا بها»(١). فالصلاة من أكبر أسباب الراحة النفسية والسلام الداخلي، والتخلص من التوتر والقلق والهم والغم.

وأرشد النبي على الأذكار التي تقال عند الهموم والغموم والتوتر والقلق، فمن ذلك قوله على: «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حُزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همّه وحُزنه، وأبدله مكانه فرحًا» (1).

وقال عَلَيْهِ لأسماء بنت عميس: «ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشركُ به شيئًا»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣٣٣)، وأحمد (٢٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤٠٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٣٠٤)، وابن ماجه (٣٨٧٢)

وعن أنس رَخِوَالِكُهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ كَانَ إِذَا حَزَبِهُ أَمرُ قَالَ: «يا حيُّ يا قيوم برحمتك أستغيث»(١).

فَذِكُرُ الله عَزَّوَجُلَّ ودعاؤه والصلاة له من أعظم علاج الأمراض النفسية، ولذلك قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّنَجِدِينَ ﴿ وَالْعَبْدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٧ - ٩٩].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٤٤٦).

## ٤ -علاج مشكلة الفراغ الروحي

عالج النبي على مشكلة الفراغ الروحي وذلك بإحياء المعاني الربانية من الإيهان بالله وتوحيده والبعد عن الشرك، والإيهان بالأنبياء والرسل جميعًا، والإيهان بالكتب السهاوية، والإيهان بالملائكة، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

وبالإضافة إلى الإيهان القلبي عالج النبي على مشكلة الفراغ الروحي بالعبادات الشرعية التي تربط المسلم بربه في كل وقت، وأهم هذه العبادات أركان الإسلام الخمسة وهي: الشهادتان، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت الحرام.

إضافة إلى ذلك ربّى النبي عَلَيْهُ المسلم على معاني التقوى والإخلاص لله والثقة به، والتوكل عليه، وغرس الإحساس الدائم برقابة الله على كل أعماله، واطلاعه على سره ونجواه، وتغذية الشعور بالمسؤولية وإن كان لا يراه أحد من الناس، لأن الله تعالى يراه.

قال النبي على لابن عباس: «يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جَفّت الأقلام، ورفعت الصحف»(١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٥٣٧)، والترمذي (٢٤٤٠).

وفي حديث جبريل الطويل بيَّن النبي عَلَيْ أصول الإسلام والإيان والإحسان، وهو من أهم الأحاديث النبوية لأنه اشتمل على الدين الإسلامي كله بصورة مختصرة، فعن عمر بن الخطاب رَضَاللهُ عَنهُ قال: بينها نحن جلوس عند رسول الله عليه الله علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبيّ عَلَيْ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله عليه: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا»، قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربَّتُها، وأن ترى الحفاة العُراة العالة رعاءَ الشاءِ يتطاولون في البنيان»، ثم انطلق فلبثتُ مليًّا (١)، ثم قال عليَّة: «يا عمر! أتدرى من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلّمكم أمر دینکم»<sup>(۲)</sup>.

ودعا النبي عَلَيْ غير المؤمنين بالواحد الأحد إلى التفكير والتأمل، فعن عمران بن حصين رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ لأبي: «يا حصين! كم تعبد

<sup>(</sup>١) فلبثت مليًّا: أي انتظرت زمنًا طويلًا.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (P).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٤٠٥).

#### ٥ -علاج مشكلة الانحرافات الجنسية

عالج النبي على المشكلة الجنسية من خلال الحث على الزواج في سنِّ مبكرة، وكذلك حث على الصوم لمن لا يملك تكاليف الزواج وأكد على سدّ الأبواب التي تؤجج الشهوات ومن ذلك تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إلى النساء الأجنبيات وكذلك من خلال الحوار مع الشباب وإقانعهم بقبح الزنا وخطورته.

قال النبي عَلِية: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء»(١).

وقال على: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»(٢).

وقال على الا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم (٣).

وقال على وقد سُئل عن النظر إلى النساء: «اصرف بصرك» (أ).

وقال ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»<sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٧)، ومسلم (٢٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۰۰۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٨٤)، ومسلم (٢٣٩١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٨٣٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٢٩٥)، ومسلم (٨٦).

وروي أن فتًى شابًا أتى النبي على كي يرخص له في الزنا، فقال: يا رسوالله! ائذن لي في الزنا!! فأقبل عليه القوم فزجروه، وقالوا: مَهْ مَهْ. فقال عليه للشاب: «ادن» فدنا منه قريبًا، قال: «اجلس» فجلس، فقال عليه: «أتحبه لأمك؟» قال: لا والله، جعلني الله فداءك، ثم قال له: «أتحبه لأختك.. لعمتك.. لخالتك»، والشاب يقول: لا والله، جعلني الله فداءك، والنبي يقول له: «وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم.. لخالاتهم».

ثم وضع النبي عليه عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحَصَّن فرجه» فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء (١).

وأما الشذوذ الجنسي فإنه أشد تحريمًا من الزنى في الإسلام، وقد قال على الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢١١٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۷٦٣).

## ٦ -علاج مشكلة الخمر والمخدرات

يعاني العالم بأسره من مشكلة المسكرات والمخدرات، وقد كان الإسلام صارمًا في محاربة هذه الآفة، فقد حَرَّم كل ما يؤدي إلى غياب العقل وستره مهما اختلفت الأسماء والمسميات.

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَالْجَتِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].

وقال عَلَيْهِ: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام» (١).

وقال ﷺ: «كل شراب أسكر فهو حرام» (١)، ويدخل في ذلك كل أنواع المسكرات والمخدرات.

وقال النبي ﷺ: «لا يدخل الجنة مدمنُ خمر »<sup>(٣)</sup>.

وقال ﷺ: «لا تشربوا الخمر فإنها مفتاحُ كلّ شر» (٤).

وعن أم سلمة رَضَالِللهُ عَنْهَا قالت: «نهى رسول الله عَلَيْهُ عن كل مسكرٍ ومُفترِّ »(٥).

والمفتر: كل ما يورث الفتور وهو الخمول والضعف والانكسار واسترخاء الجسم وخدر الأطراف، والمخدرات تفعل ذلك بلا جدال.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٢٧١)، وأبو داود (٣١٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٧ ٥)، ومسلم (٣٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٥١)، والنسائي (٧٧٥)، وابن ماجه (٣٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٣٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٢٠١)، وأحمد (٢٥٤١٦).

## ٧ -علاج مشكلة السحر والكهانة والشعوذة

على الرغم من تقدُّم العالم صناعيًّا وتكنولوجيًّا إلا أن ملايين البشر في العالم ما زالوا يعيشون أسرى لعالم السحر والكهانة والشعوذة، وقد قرأنا أن بعضًا من كبار الساسة في العالم لكل واحدٍ منهم ساحره الخاص وكاهنه الذي يزعم أنه يخبره ببعض الأمور التي تحدث في المستقبل، ويدعي أنه يطلعه على مؤامرات الخصوم وخططهم.

والسحر حقيقة ولكن تعلمه وممارسته كفر في الإسلام كما قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فكان كفرهم بسبب تعليم الناس السحر.

والنبي عَلَيْهُ نهى عن السحر والكهانة والشعوذة، فقال عَلَيْهُ: «ليس منا من تطيّر أو تُطيّر له، أو تكهّن أو تُكهّن له، أو تسحّر أو تُسحّر له» (١).

وقال النبي على: «اجتنبوا السبع الموبقات» – أي المهلكات – قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(١)، فجعل مرتبة السحر في الإثم بعد الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني (٤٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٦٠)، ومسلم (١٢٩).

ونهى النبيُّ عَلِيهُ عن الذهاب إلى الكهنة والعرافين، فقال عَلِيهُ: «من أتى عرافًا، فسأله عن شيء، لم تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلة» (١).

وقد يتساءل البعض فيقول: لكن السحرة والكهان يصدقون أحيانًا فيها يقولون، وهذا يدلُّ على صدقهم، والجواب ما قاله رسول الله على أناسٌ عن الكهان، فقال: «ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الله! إنهم يحدثونا أحيانًا بشيء فيكون حقًّا؟ فقال رسول الله على: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيُّ فيقُرُّها في أذن وليّه، فيخُلطون معها مئة كذبة»(٢).

وفي رواية للبخاري عن عائشة أنها سمعت رسول الله على يقول: «إن الملائكة تنزل في العنان – وهو السحاب – فتذكر الأمر قضي في السهاء، فيسترقُ الشيطانُ السمع، فيوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»(1).

وعن أبي هريرة رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ، أن رسول الله ﷺ قال: «لا عَدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صَفَر» (°).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٧٤)، وأحمد (١٦٠٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٢٥)، وأحمد (٩١٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٤٥)، ومسلم (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٩٧١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٣١٦)، ومسلم (٢١١٦).

وقوله على أثبت تأثير العدوى لأنه على أثبت تأثير العدوى لأنه على أثبت تأثير العدوى في أحاديث أخر كقوله على «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» (١) وقوله على أصحّ «لا يورد ممرضٌ على مُصحّ » (١) أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة، لئلا تنتقل العدوى.

إذن فقوله على: «لا عدوى» هو إنكار لكون العدوى علة فاعلة وكون تأثيرها حتميًّا والأمر ليس كذلك، لأن المرض قد يعدي وقد لا يعدي، ولذلك لما قال النبي على: «لا عدوى» قال له رجل: يا رسول الله! الإبل تكون صحيحة مثل الظباء، فيدخلها الجمل الأجرب، فتجرب؟ فقال النبي على: «فمن أعدى الأول؟»(٣) يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عَرَبَكَ، فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله، وقد ينتقل المرض بالعدوى وقد لا ينتقل، والأمر كله بيد الله تعالى.

وقوله ﷺ: «ولا طِيَرة» من التطير وهو التشاؤم وقوله: «ولا هامة» طير معروف مثل البومة كانت العرب تتشاءم منها.

قوله: «ولا صفر» قيل إنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر كما يتشاءم اليوم كثير من الناس بأيام أو تواريخ محددة، فأبطل النبيُّ عَلَيْهِ كل هذه المعتقدات الباطلة التي كانت تربط الناس بالخرافات والكهانة والشعوذة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٣٢٨)، ومسلم (١١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٣٣٠)، ومسلم (٢١١٦).

#### ٨ -علاج مشكلة الفقر

استعاذ النبي على من الفقر وقرنه بالذلّة فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة» (١).

وقرنه كذلك بالكفر فقال: «... وأعوذ بك من الفقر والكفر...» (١). وهذا يدل على خطورة الفقر، وأنه يمكن أن يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله.

وحارب النبي على الفقر بالحث على العمل وتبشيع سؤال الناس أموالهم، فقال على فيحتطب، فيبيع، أموالهم، فقال على: «لأن يأخذ أحدكم حَبْلَه، ثم يغدو إلى الجبل، فيحتطب، فيبيع، فيأكل، ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس»(٣).

وقال النبي ﷺ: «لا ينبغي لمؤمن أن يذلّ نفسه»(٤).

وقال النبي ﷺ: «لو أنكم توكلون على الله حقَّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا، وتروح بطانًا» (٥).

فالطير تغدو لطلب الرزق، وتذهب وتجيء، ولا تقع إلا حيث ترى طعامًا، ولا تزال تسبح في الهواء حتى ترى ماء فتنزل لتشرب، وكلّ ذلك ابتغاء الرزق، فالعمل والأخذ بالأسباب وقبل ذلك التوكل على الله تعالى واللجوء إليه هو السبيل الأول للتخلص من الفقر في الإسلام.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٣٢٠)، وأحمد (٧٧٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٤٢٦)، وأحمد (١٩٥١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٨٦)، وأحمد (١٠٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢١٨٠)، وأحمد (٢٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٢٦٦)، وأحمد (٢٠٠).

ثم تأتي بعد ذلك الزكاة لغير القادرين على العمل، أو للذين يعملون ولا تكفيهم أموالهم فهؤلاء يأخذون من أموال الزكاة، وهي فريضة تؤخذ من مال الأغنياء فتعطى للفقراء ثم تأتي الصدقات التي يخرجها الأغنياء باختيارهم طمعًا في الأجر والثواب الجزيل من الله تعالى.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ۗ اللهَ الله وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: ٢٤ - ٢٥].

و قال: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨].

وقال على الله فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زادٍ، فليعد به على من لا زاد له»(١).

ولما كانت أسوأ نتائج الفقر أن يفقد الفقير أهم مقومات الحياة ومنها الطعام ولل واللباس فقد جاءت توجيهات رسول الله محمد على مرغبة في إطعام الطعام وفي كسوة اللباس حتى أنها جعلت كفارات للعديد من الخطايا.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٢٥٨)، وأبو داود (١٤١٦).

## ٩ -علاج مشكلة الإخلال بالبيئة

أسهم النبي على في علاج المشكلات الناجمة عن إخلال الإنسان بالتوازن البيئي وذلك عن طريق التوجيه والإرشاد للحفاظ على المياه والحفاظ على الأرض والحفاظ على التوازن البيئي واحترام الحياة حتى للحيوان الذي ليس من وجوده ضرر.

قال النبي على: «ما من مسلم يزرع زرعًا، أو يغرس غرسًا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كانت له به صدقة»(١).

ونهى النبي على عن قضاء الحاجة في طرق الناس وموارد المياه وأماكن الظلّ، فقال على: «اتقوا الملاعن الثلاث: البَرازُ في الموارد، وقارعة الطريق، والظلّ»(٢).

ونهى النبي على عن الإسراف في الماء فقال: «لا تسرف في الماء وإن كنت على نهرٍ جارٍ»(٢).

ونهى عن قتل الحيوان بغير فائدة فقال: «من قتل عصفورًا فها فوقها بغير حقّها إلا سأله الله عنها يوم القيامة». قيل: يا رسول الله! فها حقُّها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥١)، ومسلم (٢٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٤)، وأحمد (٢٥٨٠)، وابن ماجه (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦٧٦٨)، وابن ماجه (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٤٣٦٩)، وأحمد (٦٢٦٤).

وحافظ النبي على نظافة الأرض، حيث شبهها بالمسجد في الطهارة والنظافة، فقال على: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»(١).

وعن النبي على: «أن نملةً قرصت نبيًّا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرَصتك نملةٌ أهلكتَ أمةً من الأمم تسبحُ». وفي رواية: «فأوحى الله إليه فهلًا نملة واحدة»(١)، وفي هذا من الحفاظ على التوازن البيئي ما فيه، لأن كل إنسان إذا تأذى من حيوان ما قام بقتل المئات أو الآلاف من ذاك الحيوان لم يبق من جنس هذا الحيوان شيء، وهذا مخالف للنظام البيئى الذي خلقه الله تعالى.

وأمر النبي عليه بتنظيف البيوت وتطهيرها حتى لا تنتشر الأوبئة فقال عليه: «طهروا أفنيتكم»(٢).

وحث النبيُّ على الزراعة التي تعتبر الصديق الوفي للبيئة فقال على الزراعة التي تعتبر الصديق الوفي للبيئة فقال على القرمة الماعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها» (3).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٤)، ومسلم (٨١١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٩٦)، ومسلم (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني (٤٠٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٢٥١٢).

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | ।र्मिछ्लंबर                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 11V    | المقدمة                                                           |
| 171    | التمهيد                                                           |
| 171    | ١ - حياة محمد رسول الله ﷺ في سطور                                 |
| 179    | ٧- الأنبياء أخوة                                                  |
| ١٣١    | ٣- نموذج لتعرف ملك من ملوك الروم على محمد رسول الله عَلَيْكَةً    |
|        | ٤ - نموذج لتعرف ملك من ملوك الحبشة على محمد رسول الله ﷺ           |
| ١٣٧    | ٥ - نموذج لتعرف أحد كبار أحبار اليهود على محمد رسول الله عَلَيْكِ |
| ١٤٠    | القسم الأول: محمد رسول الله ﷺ والحقوق                             |
|        | ١ - من حقوق الإنسان                                               |
| ١٤٣    | ٢- من حقوق المرأة٢                                                |
| ١٤٧    | ٣- من حقوق الوالدين والأقارب                                      |
|        | ٤ - من حقوق الأبناء                                               |
| 101    | ٥ - من حقوق الأطفال                                               |
| 107    | ٦- من حقوق الخدم                                                  |
|        | ٧- من حقوق الجار                                                  |
|        | ٨- من حقوق الضيف٨                                                 |
| ١٥٨    | ٩ - من حقوق اليتيم٩                                               |
| 109    | ١٠ - من حقوق الضعفاء والفقراء والمساكين                           |
|        | ١١ – من حقوق الرقيق                                               |
| ١٦٤    | ١٢- من حقوق المسنين                                               |
| ١٦٦    | ١٣ - من حقو ق ذوي الاحتياجات الخاصة                               |

| ١٦٨      | ١٤ - من حقوق الطريق                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|
| ١٦٩      | ۱۶ – من حقوق الطريق                                     |
| ١٧١      | القسم الثاني: محمد رسول الله ﷺ والقيم والأخلاق والفضائل |
| ١٧١      | مدخلمدخل                                                |
| ١٧٣      | ١ – كيف تكسب الناس؟                                     |
|          | ٢- العدل                                                |
| ٠٠٠٠ ٢٧٦ | ٣- الرحمة                                               |
| ١٧٧      | ٤ – الجِلم                                              |
|          | ٥ – الأمانة                                             |
|          | ٦- الشجاعة                                              |
|          | ٧- التواضع٧                                             |
|          | ۸– الو فاء                                              |
| ١٨٣      | ٩ – الأمن٩                                              |
| ١٨٥      | ١٠ - الصمت والكلام                                      |
|          | ١١- الوسطية والتوازن                                    |
|          | ١٢ – الوقت                                              |
| 197      | ١٣ – تحمل المسؤولية                                     |
| 198      | ١٤ - العمل والكسب                                       |
| ١٩٧      | ه ١ - الرقابة الذاتية                                   |
|          | ١٦ - الطب والصحة                                        |
|          | ١٧ – النظافة والتجمل                                    |
| ۲۰۲      | ١٨ – احترام النفس الإنسانية                             |
|          | ١٩ – حسن الخلق                                          |
| ۲۰٤      | ٢٠- الصداقة والحب                                       |
| Y • 0    | ۲۱ – كيف تعلم الناس ؟                                   |

| العمل التطوعي٧٠                                        | -77          |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| الشورى ٩٠                                              |              |
| دفع الظلم ومقاومته                                     | ۲۲-          |
| أدب الحرب والقتال                                      |              |
| السعادة ٥١                                             | - ۲ ٦        |
| التفاؤل٧١                                              | - ۲ ۷        |
| روح الدعابة٩                                           | - <b>۲</b> ۸ |
| م الثالث: تحذير محمد رسول الله ﷺ من الرذائل والمساوئ٢١ |              |
| ل                                                      | مدخإ         |
| قتل۳                                                   |              |
| لغدر٥٠                                                 | ۲ – ال       |
| لغضب                                                   | ۳– ال        |
| رويع الناس٧٠                                           | ٤ – تر       |
| لخيانة                                                 |              |
| لإفساد بين الناس٩٠                                     | 11 – 7       |
| تجسست                                                  |              |
| لسباب واللعن                                           | JI - A       |
| سوء الظن                                               |              |
| الرشوة ٤٠                                              | - <b>\ •</b> |
| المظهرية الجوفاء٥٠                                     | -11          |
| الكسل٧٠                                                |              |
| اليأس                                                  | - ۱۳         |
| الانتحار٩٠                                             |              |
| الظلم والاعتداء                                        |              |

| 7 £ 7 | القسم الرابع: محمد رسول الله على علاج مشكلات البشرية |
|-------|------------------------------------------------------|
| 7 £ 7 | مدخلمدخل                                             |
| 7 8 0 | ١ – علاج مشكلة الإرهاب                               |
| ۲٤۸   | ٢- علاج مشكلة العنف الأسري                           |
|       | ٣- علاج مشكلة القلق والاكتئاب                        |
|       | ٤- علاج مشكلة الفراغ الروحي                          |
|       | ٥- علاج مشكلة الانحرافات الجنسية                     |
|       | ٦- علاج مشكلة الخمر والمخدرات                        |
|       | ٧- علاج مشكلة السحر والكهانة والشعوذة                |
|       | ۸– علاج مشكلة الفقر                                  |
|       | ٩- علاج مشكلة الإخلال بالبيئة                        |
|       | فهر س المو ضو عات                                    |